

فی کے بیل موستوعت فلسنفتِ ۲

الغرالي

ڪائيف (الر*لتور معيطفي* خابٽ

مَنشُورَات وَالروَعِكَشِبُمُ الْفِلْكُ

# جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناشر ١٩٩٨





#### مقسدمية

في القرن الخامس الهجري انطلقت الافكار العرفانية لتفعل في المجتمع الاسلامي ، وتنور المعقول الناهدة الى المعرفة الحقة ، فغرقت المجتمعات الاسلامية التي كانت معروفة في ذلك الوقت ، في لجة عارمة من الشيع ، والطوائف ، والفرق ، وفي أمواج صاخبة متلاطمة من الملل والمذاهب والنحل، غاص العلماء ، والفلاسفة ، والحكماء ، في أعماق تلك الأمواج علهم يوفقون الى استخراج الجواهر الحقائية المقلانية فيقدمونها للمجتمعات المتصارعة كدواء فعال لانقاذهم من الخلافات ، والصراعات ، والمجادلات العقيمة التي شملت كافة الأوساط •

وأخذ الحكماء والفلاسفة الاسلاميون يعاولون

التوفيق بين الدين الاسلامي العنيف وبين العكمة العرفانية العقلانية علهم يتمكنوا من اخضاع العقائد الدينية الشرعية لأفكار العكمة العقلانية الناهدة الى جوهر المعرفة الالهية وبالفعل استطاعوا أن يفلسفوا بعض الأمور الدينية ويكسبوها صبغة خاصة ميزتها مع مرور الايام عن غيرها ، وجعلتها مستقلة في كثير من المعارف العقلانية عن أفكار وآراء فلاسفة اليونان ، والفرس والهند ، والفرس

ومن البدهي أن تثير هذه البادرة معارضة شديدة لدى رجال الدين من المتكلمين ، وأصحاب البدل والفقه ، فانبروا ينافعون عن العقائد الاسلامية ويكيلون الاتهامات لأصحاب هذه الافكار العقلانية الفلسفية ، باعتبارهم يهدفون الى تشويه الدين وادخال الالحاد والزندقة فيه •

ولكن التيار الفلسفي الاسلامي سرعان ما جرف في طريقه التصاعدي كل من وقف في طريقه ، فانتشرت الافكار العقلانية بسرعة بين كافة الفرق والمذاهب الاسلامية ، وظهر جماعة ( اخوان الصفا وخلان الوفا ) يوزعون رسائلهم الفلسفية العرفانية

بين كافة الطبقات ، ويعتمدون فيها على زرع الافكار العقلانية ، الناهدة الى نقد الاديان والعقائد والانظمة الاجتماعية التي كانت سائدة في تلك الايام •

وفي وسط هذه التيارات العاتية الجارفة سطع نجم الغزالي كشخصية علمية فذة في العالم الاسلامي ، فكان العالم الرباني الوحيد بين الفلاسفة المسلمين الذي شق لذاته طريقا خاصا في التفكير العرفاني الفلسفي ، وأنار ظلمات العقول الناهدة الى فلسفة اسلامية صحيحة تنسجم مع الفكر الصحيح وتجسد الشريعة الاسلامية التي وجدت من أجل تحقيق سعادة الانسان في الدنيا والآخرة ،

لقد كتب الغزالي في كتابه (تهافت الفلاسفة) آراء وأفكار عقلانية مهدت للناس كافة ، ودفعتهم للعب من ينابيعه الفياضة ، مما دفع (ابن رشد) الى اتهامه باباحة هذه العلوم والمعارف للعامة ، والكشف عن ألغاز العلوم العرفانية وأسرارها ، لذلك سماه الجاهل الشريز •

ولكن الغزالي الذي وقف حياته للكشف عن الحقيقة العرفانية ، لم يعبأ بكل ما قيل فيه ويقال، بل استسر في تعميم افكاره وتوزيمها على الناس مهما كان مستواهم العلمي ، فقال في كتابه مقاصد الفلسفة ما يلى : « أما بعد ، فانك التمست كلاما شافيا في الكشف عن تهافت الفلاسفة وتناقض آرائهم ، ومكامن تلبيسهم واغوائهم \* ولا مطمع في اسعافك الا بعد تعريفك مذهبهم ، واعلامك معتقدهم ، فإن الوقوف على فساد المذاهب قبل الاحاطة بمداركها محال بل هو رمى في العمايسة والضلال • فرأيت أن أقدم على بيان تهافتهم كلاما وجيزا مشتملا على حكاية مقاصدهم من علومهم المنطقية ، والطبيعية ، والالهية ، من غير تمييز بين الحق منها والباطل بل لا أقصد الا تفهيم غايـة كلامهم من غير تطويل بذكر ما يجري مجرى الحشو والزوائد الخارجة عن المقاصد ، وأورده على سبيل الاقتصاص والحكاية مقرونا بما اعتقدوه أدلة لهم » •

ولا بد لنا ما دمنا نتحدث عن الغزالي من التطلع بلهفة واشتياق الى قصته مع الفلسفة حيث يقول: «ثم اني ابتدأت ، بعد الفراغ من علم الكلام ، بعلم الفلسفة - وعلمت يقينا أنه لا يقف على فساد نوع من العلوم ، من لا يقف على منتهى ذلك

فعلمت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رد في عماية ، فشمرت عن ساق الجد ، في تحصيل ذلك العلم من الكتب ، بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذ ، وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف والتدريس في العلوم الشرعية وأنا ممنو بالتدريس والافادة ، لثلاثمائة نفس من الطلبة ببغداد • فأطلعني الله سبحانه بمجرد المطالعة في هذه الاوقات المختلسة ، على منتهى علومهم في أقل من سنتين بم لم أزل أواظب على التفكر فيه بعد فهمه قريبا من سنة ، أعاوده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره ، حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس ، وتحقيق وتخييل ، اطلاعا لم أشك فيه » •

وحتى نكون فكرة صعيعة عن أفكار الغزالي ومدى اختباراته واستنتاجاته للامور الفلسفية والاحوال المقلانية التي طالعها خلال هذه الفترة القصيرة من حياته كما يقول ، فعجم عودها ، ومحص دقائقها ، وكشف عن الرموز والاسرار الخافية خلفها ، قال : « فاني رأيتهم أصنافا ورأيت علومهم أقساما ، وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والالحاد ، وان كان بين القدماء منهم

والاقدمين ، وبين الاواخر منهم والاوائل ، تفاوت عظيم في البعد عن العق والقرب منه

وأعلم أنهم ، على كثرة فرقهم واختلاف مذاهبهم ينقسمون الى ثلاثة أقسام: الدهريون ، والطبيعيون ، والالهيون • أما الدهريون فهم طائفة من الاقدمين جعدوا الصانع المدبر ، العالم القادر ، وزعموا ان العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه وبلا صانع ، ولم يزل الحيوان من النطفة ، والنطفة من الحيوان ، كذلك كان ، وكذلك يكون أبدا وهؤلاء هم الزنادقة •

أما الطبيعيون فهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة ، وعن عجائب الحيوان والنبات ، وأكثروا الخوض في علم تشريح أعضاء الحيوانات ، فراوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ، ما اضطروا معه الى الاعتراف بفاطر حكيم ، مطلع على غايات الامور ومقاصدها • ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الاعضاء مطالع ، الا ويحصل له هذا العلم الضروري بكمال تحير الباني لبنية الحيوان، الاسيما بنية الانسان • الا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ، ظهر عندهم ، لاعتدال المزاج ، تأثير

العلم ، حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك العلم ، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته ، فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة • وادذاك، يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقا ٠ ولم أر أحدا من علماء الاسلام صرف عنايته وهمت الى ذلك • ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم ، حيث اشتغلوا بالرد عليهم ، الا كلمات معقدة مبددة ، ظاهرة التناقض والفساد ، لا يظن الاغترار بها بعاقل عامي ، فضلا عمن يدعيه دقائق العلوم ٠ عظيم في قوام قوى الحيوان به ، فظنوا أن القوة العاقلة من الانسان تابعة لمزاجه أيضا ، وأنها تبطل ببطلان مزاجه فينعدم • ثم اذا انعدم ، فلا يعقل اعادة المعدوم كما زعموا ٠ فذهبوا الى أن النفس تموت ولا تعود ، فجعدوا الآخرة ، وأنكروا الجنة والنار ، والعشر والنشر ، والقيامة والعساب ، فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ، ولا للمعصية عقاب ، فانحل عنهم اللجام ، وانهمكوا في الشهوات انهماك الانعام • وهؤلاء جعدوا اليوم الآخر ، وان آمنوا بالله وصفاته ٠

أما الالهيون فهم المتأخرون منهم ، مثل : سقراط وهو أستاذ أفلاطون ، وأفلاطون أستاذ

أرسطاطاليس ، وأرسطاطاليس هو الذي رتب لهم المنطق ، وهذب لهم العلوم ، وحور لهم ما لم يكن معررا من قبل ، وأنضيج لهم ما كان فجا من علومهم • وهم بجملتهم ردوا على المنفين الأولين من الدهرية والطبيعية ، وأوردوا في الكشف عن فضائحهم ما أغنوا به غيرهم • وكفى الله المؤمنين القتال بتقاتلهم • ثم رد أرسطاطاليس على أفلاطون وسقراط ، ومن كان قبله من الالهيين ، ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ عن جميعهم • الا أنه استبقى أيضا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوقف للنزوع عنها ، فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفة الاسلاميسين ، كابن سينا والفارابي وغيرهما • على انه لم يقم بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الاسلاميين كقيام هذين الرجلين • وما نقله غرهما ليس يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهم ، وما لا يفهم كيف يرد أو يقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس ليس بحسب نقل هذين الرجلين ، ينحصر في ثلاثة أقسام : ١ ـ قسم يجب التكفير به ، ٢ ـ وقسم يجب التبديع به ، ٣ ـ وقسم لا يجب انكاره أصلا وبعد أن يحمل الغزالي حملة شعواء على الفلاسفة وآفة الفلسفة وغائلتها يلتفت الى الباطنية فيتناولهم بالنقد والتجريح عارضا عقائدهم ، ومفندا أفكارهم بأسلوب يدل دلالة واضعة على مدى تعصب الغزالي واطلاقه التهم جزافا بدون ادراك أو تعقل • فالذي ذكره في كتابه فضائح الباطنية بعيد جدا عن الواقع والعقيقة ، ولا ينطبق مطلقا على عقائد وتنظيمات وسلوك هذه الجماعة ، التي قدمت للفكر الاسلامي والعالمي أعظم الافكار العقلانية العقانية •

في هذا الكتاب قدمنا ترجمة مختصرة للغزالي ، وتعرضنا لشكه ويقينه ، ولآثاره ومصنفاته التي شملت أغلب العلوم التي كانت معروفة في عصره ، وتطرقنا الى أفكاره حول قدم العالم ، والله ، والموقة والمنطق •

وكذلك قدمنا نماذج نقلناها عن كتابه ( تهافت الفلاسفة ) يرد فيها على بعض الآراء الفلسفية التي قال بها فلاسفة اليونان وبعض الفلاسفة الاسلاميين أمثال ابن سينا والفارابي وغرهما •

ونعن وان كنا في موضع العرض وتقديم ما يفيد القاريء لا يمكننا أن نغض الطرف عن مكانة الغزالي العلمية ، والفلسفية ، والعرفانية ، وقد قال عنه العلامة مكدونالد : ان الغزالي أول من أدنى الفلسفة وقرب بعوثها الدينية أو الالهيات من متناول الذهن العادي - وقال عنه رينان : ان الغزالي هو الوحيد بين الفلاسفة المسلمين الني انتهج لنفسه طريقا خاصا في التفكير الفلسفي -

ومن الطبيعي جدا أن ينافح الانسان وخاصة انسان كالغزالي عن عقائده وأفكاره الغاصة بذاته ، اذا كان يملك المقدرة الكافية ويتسلح بالعلم والمعرفة العقلانية ، كيف لا وقد كان الغزالي من عباقرة الفكر ، وجهابذة العلم ، حياته مليئة بالضرائب والعجائب ، قد تخللها الانواء والانعطافات ، وهي بعق تقودنا الى تفهم نفسية الغزالي ، وترسم لنا مناحي تطوره العرفاني .

والحقيقة التي لا مناص من ذكرها ان الغزالي فاق علما ومعرفة جميع المتكلمين والصوفية الذين اقتبس منهم ، وسعى بدوره لمنح كل صاحب حق حقه بالقسطاس ، فهدو لا ينكر مطلقا الحقائق

العلمية ، سواء أكانت رياضية أم طبيعية ، بـل يرى أنها علوم لا بد منهـا ولا شـك في صحتها ، وفائدة براهينها واستنتاجاتها •

ويبدو واضحا من خلال مؤلفات الغزالي وسلوكه أنه كان يتردد بين المذاهب المختلفة فهو كما يقول ابن رشد مع الأشاعرة أشعري ، ومع الصوفية صوفي ، ومع الفلاسفة فيلسوف ، ومع الباطنية باطنى •

وحتى أنه كما قيل شعرا:

يوما يمان اذا لاقيت ذا يمن وان لقيت معديا فعدناني

بیروت فی ۱۹۷۹/۳/۱۹ الدکتور مصطفی غالب

### مولد الغزالي :

ولد أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بسن أحمد الغزالي سنة ٥٥٠ هجرية الموافق سنة ( ٩٥ ميلادية ) بمدينة ( طوس ) من أعمال ( خراسان ) ، من والد فقير صالح ، كان يعمل بغزل الصوف ، ويجالس الفقهاء ورجال العلم من المتصوفة ، ولا يألو جهدا في خدمتهم . والاحسان اليهم ، والانفاق بقدر ما تسمح له ظروفه المادية عليهم • وكان حينما يجلس اليهم ، ويشاركهم في حلقاتهم ، ويستمع اليهم ، يتأثر بأقوالهم تأثرا عميقا ، كثيرا ما كان ينتهي به الى البكاء والتوسل الى الله سبحانه وتعالى أن يرزقه ولـدا صالحـا

مثلهم ، ويجعله فقيها واعظا (١) • غير ان الله لم يمد في عمره ، ليرى أمنيته تتحقق ، فانتقل الى العالم الآخر وابنه محمد ما يزال صغيرا •

أما أمه فقد تضاربت فيها الاقوال ، فبعضهم يرى أنه لم يعرف من أمرها شيء الا أنها توفيت وهو صغير (٢) ، وبعضهم يرى أن الاقدار قد أمهلتها حتى شهدت ما لم يشهده زوجها ، من بزوغ نجم ابنها في سماء المجد ، وتبوئه أسمى مركز علمي في ذلك المهد •

ولما دنت ساعة وفاة والده ، أوصى به وبأخيه أحمد ، الى صديق له من المتصوفة ، وزوده بما يدخره من مال لينفقه على تعليمهما • غير ان هذا الصديق المتصوف ، لم يكن مجرد وصبي عليهما ، بل كان معلما لهما أيضا • وعلى هذا النحو ، يتوضح لنا ، أن معلم الغزالي الاول ، كان رجلا صوفيا •

ولكن المال الذي خلفه والد الغزالي وزود بـــه

<sup>(</sup>١) السبكي : طبقات الشافعية الكبرى هـ ٤ ص ١٠٢ ٠

<sup>(</sup>٢) البقري : اعترافات الغزالي ص ٣٠

صديقه المتصوف ، كان قليلا الى درجة نفد معها بسرعة ، وكان هذا المتصوف بدوره معدما فقيرا ، فنصبح الأخوين بالالتحاق باحدى المدارس ، التي كانت تنفق على طلابها وتؤمن لهم الاقامة والتعليم مجانا ، وسرعان ما انصرف الأخوان . محمد وأحمد الى تحصيل العلم بكل جد ونشاط \*

ومن الملاحظ ان أثر هذا الاستاذ المتصوف ، كان فعالا على أخي الغزالي ، فجذبته الصوفية اليها وهو لا يزال يافعا ، في حين لم تكن له هذه القوة على الغزالي نفسه ، فاتجه الى دراسة الفقه أما أخوه فانه سرعان ما انتسب الى الصوفية ، وفضل حياة الزهد والتقشف والخلوة والاعتكاف غير أنه ما لبث ان دخل بغداد ، وعقد له حلقة في أحد المساجد ، فأخذ الطلاب يتوافدون عليه ، ويتزاحمون على دروسه •

أما الغزالي فقد واصل دراسة الفقه في بلدة طوس ، وهو ما يزال في ريعان الشباب • ثم انتقل الى جرجان وهو دون العشرين من عمره ، ولا نعلم كم بقي فيها • واذا كان قد تزوج وهو دون العشرين ، كما يذكر التاريخ ، وربما يكون قد

تزوج في تلك الفترة (١) .

ويبدو أن الغزالي حاول العودة ثانية الى طوس فداهمه بعض اللصوص ، وسرقوا منه بعض كتبه وفعز عليه أن يتركها وينجو بنفسه ، فخاطر بعياته، وتوسل اليهم أن يرجعوها اليه ومنذ هذه الحادثة، أصبح الغزالي يحفظ كل ما يقع تحت يديه ، من علوم ومعارف ، حتى لا يكون بحاجة اليها ، في حال فقده اياها .

وبعد أن أقام ثلاث سنوات أخرى في طوس ، بعد عودته من جرجان ، ارتحل الى نيسابور وربما شهرة امام الحرمين ، ضياء الدين الجويني ، رئيس المدرسة النظامية في نيسابور آنذاك ، هي التي جذبته اليها • فتوجه الى حلقة هذا المتكلم الشهير ، ودرس عليه الفقه والأصول ، الجدل والمنطق ، الكلام والفلسفة • وربما كان الغزالي في تلك الفترة من حياته قد بدأ يصنف ويدرس ، ولعل الشكوك أيضا كانت قد بدأت تتسرب الى أعماق نفسه ، فراح يتأمل ويفكر ، ويكون عقيدة

<sup>(</sup>١) دنيا : المقيقة في نظر الغزالي : ص ٢٤ ٠

## خاصة به (۱) ٠

وبعد موت امام العرمين غادر الغزالي نيسابور عام ٤٧٨ هجرية ، قاصدا المعسكر ، وقد أصبح في الثامنة والعشرين من عمره ، وبصعبته عائلت المؤلفة من زوجه وبناته الثلاث و لا ندري فيما اذا كان ابنه (حامد) في ذلك الوقت على قيد الحياة وفي المعسكر تعرف على نظام الملك ، الوزير السلجوقي ، مؤسس المدرسة النظامية في بغداد ، فعينه أستاذا فيها سنة ٤٨٤ هجرية و

وعلى هذه الصورة تكون المدة التي قضاها في المعسكر خمس سنوات • ثم أخذ يتردد على الوزير السلجوقي نظام الملك ، ويساهم في مجالس المتكلمين والفقهاء عنده ، ويجادلهم في مختلف أنواع العلوم والمعارف ، التي كانت معروفة في ذلك العصر ، حتى تفوق عليهم جميعا ، وامتد صيته بعيدا •

وفي المدرسة النظامية ، جمع حوله عدد من الطلاب ، بلغ الثلاثمائة ، جذبتهم اليه فصاحته وغزارة معارفه ودقة تعليله ونظرته الواقعية الى

<sup>(</sup>١) دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام : ص ١٩٩ ،

الامور • غير أنه كان يهتم الى جانب التدريس ، بالوعظ والارشاد والتصنيف ، وبالرد على بعض الفرق الاسلامية التي تخالف ما يتكوم في مخيلته من أفكار وآراء فلسفية عقلانية • أما في قسرارة نفسه ، فكان يمر بمرحلة هامة من مراحل تفكيره، فقد ظهرت في هذه الحقبة ، ثمار ما زرعمه في أعماقه امام الحرمين ، فانصرف يعمل لاطلاق فكره من قيود التقليد التي كانت لا تزال مستحكمة فيه ، حتى بلغ درجة الشك (١) •

وكان قد عمد الى دراسة الفلسفة دراسة عميقة، واهتم بمصنفات الفارابي وابن سينا بصورة خاصة ، وألف على أثر ذلك كتابه ( مقاصد الفلاسفة ) الذي يدل على اطلاع واسع ، ومعرفة دقيقة بالفلسفة ، وكان هدفه من تصنيفه أن يبدأ، كما أشار هو بالذات في مقدمة الكتاب ، بشرح آراء الفلاسفة ، قبل الاقدام على نقدها وابطالها كما يزعم ، ثم وضع بعد مدة كتابه ( تهافت الفلاسفة ) ليجسد شكوكه ، في قيمة العلم وبراهينه المنطقية (٢) ،

<sup>(</sup>١) عزقول : العقل في الاسلام : ص ٣٩ ،

<sup>(</sup>٢) صليبا وعياد : مقدمة المنقذ من الضلال : ص ٢٧ ٠٠

ومما لا شك فيه بأن شكوك الغزالي في تلك الفترة الصاخبة من حياته قد جعلته يعتزل التدريس ويترك الاهل والولد والجاه ويخرج من بغداد في سنة ٨٨٨ هجرية بناء على نصيحة الاطباء له بالسياحة في الارض فأناب عنه أخاه أحمد في التدريس في النظامية ثم غادر هو بغداد ووصل الى دمشق في مطلع سنة ٤٨٨ هجرية ، ثم تنقل نعو سنتين بين دمشق والقدس والخليل ومكة والمدينة ورجع الغزالي الى بغداد قبل أن يدخل الصليبيون القدس على الارجح ولكنه استمر في اعتزاله التدريس متنقلا بين طوس وهمذان ونيسابور

ولم يمتع الغزالي بمقامه وجاهه في بغداد الا أربع سنوات أو تزيد قليلا ، لأنه جاء الى بغداد يحمل في أعصابه بوادر مرض الكنظ (١) .

الكنظ أو الغنط هبوط في القوى الجسمانية والعقلية ينتج اضطرابا نفسيا يتسم صاحب بالقلق والسويداء وهو يظهر عادة بعد الخامسة والثلاثين ، ويمتد من ثلاثة أشهر الى ستة وهو

<sup>(</sup>١) فروخ : تاريخ الفكر العربي : ص ٣٩٢ ،

كما يقول الدكتور عمر فروخ قابل للشفاء و وتتألف مدة المرض من فترات يتعرض المريض في أثنائها لأزمات خفيفة أو حادة ، متقاربة أو متباعدة ويرافق هذا المرض ضعف في الذاكرة وتشتت الفكر مع الحزن والتشاؤم والهرب من الواقع وتبعات العياة والمريض بهذا الداء يقل أكله ونومه ويستولي عليه اليأس والخنوع و

ويصف الغزالي نفسه قبل القيام برحلته في كتابه (المنقد من الضلال) فيقول (١): « فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ، ودواصي الآخرة ، قريبا من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربع مائة ، وفي هذا الشهر جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار ، اذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس ، فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطييبا لقلوب المختلفة الي ، فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة ، حتى أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب ، بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشراب : فكان لا ينساغ لي ثريد ، ولا

<sup>(</sup>١) المنقذ من الضلال : ص ١٠٥ ، ١٠٢ •

تنهضم لي لقمة ، وتعدى الى ضعف القوى ، حتى قطع الاطباء طمعهم من العلاج وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب ، ومنه سرى الى المزاج ، فلا سبيل اليه بالعلاج ، الا بأن يتروح السر عن الهم الملم •

ثم لما أحسست بعجزي ، وسقط بالكلية اختياري ، التجأت الى الله تعالى التجاء المفيطر الذي لا حيلة له ، فأجابني الذي يجيب المفيطر اذا دعاه ، وسهل على قلبي الاعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والاصحاب ، وأظهرت عنم الخروج الى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذوا أن يطلع الخليفة وجملة الاصحاب على عزمي على المقام في الشام ، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبدا • واستهدفت لائمة أهل العراق كافة ، اذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون للاعراض عما كنت فيه سبب ديني ، اذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين ، وكان ذلك مبلغهم من العلم •

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات ، وظن من بعد عن العراق ، أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة، وأما من قرب من الولاة فكان يشاهد الحاحهم في

التعلق بي والانكباب علي ، واعراضي عنهم ، وعن الالتفات الى قولهم ، فيقولون : هذا أمر سماوي ، وليس له سبب الا عين أصابت الاسلام وزمرة أهل العلم .

ففارقت بغداد ، وفرقت ما كان معي من مال ، ولم أدخر الاقدر الكفاف ، وقوت الاطفال ، ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح ، لكونه وقفا على المسلمين • فلم أر في العالم مالا يأخذه العالم لعياله أصلح منه (١) •

ثم دخلت الشام ، وأقمت به قريبا من سنتين لا شغل الي الا العزلة والخلوة ، والرياضة والمجاهدة ، اشتغالا بتزكية النفس ، وتهذيب الاخلاق ، وتصفية القلب لذكر الله تعالى ، كما كنت حصلته من كتب الصوفية • فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ، أصعد منارة المسجد طول النهار ، وأغلق بابها على نفسي • ثم رحلت منها الى بيت المقدس ، أدخل كل يوم الصخرة ، وأغلق بابها على نفسي • ثم داعية فريضة بابها على نفسي • ثم تحركت في داعية فريضة

<sup>(</sup>١) المنقد من الضلال : الغزالي : صفحة ( ٢١ - ٢٣ ) ٠

الحج ، والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول الله (ص) بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه ، فسرت الى الحجاز •

ثم جذبتني الهمم ، ودعوات الاطفال الى الوطن، فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع اليه • فآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة ، وتصفية القلب للذكر » •

وفي ذي الحجة من سنة ٤٩٩ هجرية تمكن الوزير فخر الملك بن نظام الملك أن يقنع الغزالي

بالتدريس في نظامية نيسابور بعد الالحاح · وبعد شهر أو نحو ذلك قتل فخر الملك يوم عاشورا من سنة · · ٥ هجرية ·

وعاد الى الغزالي شيء من القلق والاضطراب والخوف فغادر نيسابور الى طوس حيث قضى بقية أيامه بختم القرآن وقراءة الحديث وبالوعظ والتدريس ويقال انه شيد قرب بيته مدرسة للمشتغلين بالعلم وخانقاها للصوفية ، فكان يرعاهم جميعا شكرا لله على ما كان لقيه هو في مدرسة طوس يوم كان شابا معدما ومات الغزالي

في طوس عن سن بلغت به الثالثة والخمسين ،وذلك سنة ٥٠٥ هجرية الموافق ١١١١ ميلادية ·

# آثار الغزالى ومصنفاته:

يستدل من كتب التاريخ ان الغزالي بدأ التصنيف والتأليف في فروع الفقه وأصوله ، وفي مسائل الخلاف ، وفي الجدل ، منذ صباه ولكننا لا نجد له مؤلفا مهما قبل سنة ٤٨٧ هجرية ويبدو أن الغزالي لم يترك الكتابة والتأليف ، حتى في فترة السنوات العشر ، التي قضاها في التنقل والترحال ، وتجاوزت مؤلفاته ثمانية وعشرين ومئتي كتاب ، عدا الكتب المشكوك في صحة نسبتها اليه .

ومصنفات الغزالي شملت أكثر فروع المعرفة التي كانت معروفة في عصره ، مثل الفقه والدين ، ومثل الاخلاق والتصوف ، ومثل الفلسفة والمنطق، وتضمنت مؤلفاته أيضا الردود والابحاث المختلفة في جميع المذاهب والفرق ، سواء أكانت دينية أو فلسفية ، اسلامية أو غير اسلامية .

ويتميز أسلوب الغزالي بالجزالة والوضوح،

ويتخلس بعض مؤلفات الغموض والركاكة ، وأحيانا يرتكب الكثير من المتناقضات والاخطاء اللغوية والنحوية ، لا يراعي شروط البلاغة في كتاباته مسن التبويب والتقسيم ، يجعل الاجزاء منسقة مترابطة تشكل وحدة شاملة ، ولكن أسلوبه الجدلي يتخذ شكل المناقشة والجدال ، والمماحكات الجدلية ، التي يعتقد أن الفلاسفة مسؤولون عنها ، وأنه لا يفعل شيئا ، سوى أن يناقشهم بلغتهم ، ويستخدم معهم نفس السلاح الذي يستخدمونه كما يزعم و وربما استخدم التصورات المتناقضة ، ليلزم خصومه الحجة ، وليس له هم ، سوى أن يدلل على تهافت دعواهم ، وخطل آرائهم ، حتى يدلل على تهافت دعواهم ، وخطل آرائهم ، حتى الحقيقة والموضوع .

#### الكتب المطبوعة:

أ ـ في التصوف:

1 \_ آداب الصوفية طبع في مصر •

٢ \_ الادب في الدين : طبع ضمن مجموع في القاهرة ، ١٣٤٣ -

٣ ـ الاربعين في أصول الدين : وهو القسم

الثالث من جواهر القرآن ، طبع في مكة ، ١٣٠٢ .

٤ ــ الاملاء عــن أشكــال الاحيــاء: رد بــه اعتراضات أوردهــا بعض المعاصرين له ، علــى بعض مواضع من الاحياء • طبع بهامش ( اتحاف السادة المتقين ) للزبيدي المرتضى ، كما طبــع في فاس ١٣٠٢ •

م احياء علوم الدين : وهو من كتب المواعظ ، طبع في مصر عدة مرات وفي لكنا ١٢٨١، وبه حواش وتقييدات ، ومنه نسخ خطية في مكاتب ( فيينا ) و ( برلين ) و ( ليدن ) و « المتحف البريطاني » و ( اكسفورد ) وعليه شروح عديدة، منها ( اتحاف السادة المتقين ) طبع في ( فاس ) عشرة مجلدات ومنها ( منهاج القاصدين ) لابن الجوزي ، ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية ، وأخرى في مكتبة ( باريس ) ومنه نسخة في مكتبة ( الاحياء ) لابن يونس ، ومنه نسخة في مكتبة ( اكسفورد ) وقد اختصره جمال الدين القاسمي الدمشقي ، وسماه ( موعظة المؤمنين من احياء علوم الدين ) ، طبع ثلاث مرات في القاهرة .

آ - أيها الولد: كتبه لبعض أصدقائه نصحا له ، يذكر نصائح ووصايا في الزهد والترغيب والترهيب وطبع مع ترجمة ألمانية في (فيينا) المحمد المدا والمدا المحمد المدا والمدا المحمد المدا والمدا والمدا المحمد المدا والمدا والمدا والمدا المحمد المدا والمدا المحمد والمدا المحمد والمدا المدا المد

۷ ـ بدایة الهدایة و تهذیب النفوس بالآداب الشرعیة : طبع فی القاهرة عدة مرات ، ومنه نسخ خطیة فی ( برلین ) و ( غوطا ) و ( مونشن ) و ( باریسس ) و ( لندن ) و ( اکسفورد ) و ( الجزائر ) و ( لیننیغراد ) و وله مختصر أیضا وقد شرحه الشیخ محمد نوری الجاوی بکتابه المسمی ( مراقی العبودیة ) و المسمی ( مراقی العبودیة )

٨ ـ جواهر القرآن ودرره: طبع في مكة وبمبي ومصر ، ومنه نسخ خطية في ليدن والمتحف البريطاني وليننيغراد ودار الكتب المصرية .

الحكمة في مخلوقات الله : طبع عدة مرات في مصر .

١٠ ــ خــلاصــة التصانيف : ألفــه باللغــة الفارسية ، وترجمه محمد أمين الكردي المتوفي سنة ١٣٢٧ هجرية ٠

11 ــ الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة: طبع في جنيف سنة ١٨٧٣ ميلادية بعناية غوتييه، وفي القاهرة عدة مرات، وفي ليبسيك ١٩٢٥ ميلادية •

١٢ ــ الرسالة اللدنية : طبعت مع رسالة (كنه ما لا بد منه للمريد منه ) لابن العربي •

١٣ ــ الرسالة الوعظية : طبعت ضمن مجموع
 ف القاهرة ١٣٤٣ هجرية •

18 ـ فاتحة العلوم: ويشتمل على فصلين ،
 ومنه نسخة في مكتبة برلين ، وأخرى في مكتبة باريس ، طبع في مصر سنة ١٣٢٢ هجرية ٠

١٥ ـ القواعد العشرة : طبع في مصر عدة مرات .

١٦ ــ الكشف والتبيين في غرور الخلق اجمعين:
 طبع بهامش ( تنبيه المغتر ) للشعراني •

17 ـ المرشد الامين الى موعظة المؤمنين ( من احياء علوم الدين ) لخص فيه ( الاحياء ) طبع بمصر "

1۸ ـ مشكاة الانوار: فيه بحث عن الفلسفة اليونانية من حيث التصوف ، طبع في مصر ضمن مجموع عام ١٣٤٣ هجرية ، ومنه نسخ خطية في دار الكتب المصرية ، وسائر المكاتب الدولية في أوروبا ، وله ترجمة عبرانية .

19 ـ مكاشفة القلوب المقرب الى حضرة علام
 الغيوب : مختصر من المكاشفة الكبرى للغزالي ،
 اختصار بعض الافاضل ، طبع في مصر •

• ٢ - منهاج العابدين الى الجنة: قيل انه آخر.

تآليفه ، طبع في مصر عدة مرات • وعلى هامشه

كتاب ( بداية الدراية ) ومنه نسخة خطية في

( برلين ) و ( باريس ) و ( ليدن ) و « المتحف

البريطاني » و « الجزائر » ، وله مختصر ينسب

الى ( بلاطونسي ) من أهل القرن التاسع الهجري • وهذا له شرح ترجم الى التركية •

٢١ ـ ميزان العمل: مختصر في علم النفس وطلب السعادة التي لا تنال الا بالعلم والعمل ، وبيان شرف الفعل والعلم والتعليم • طبع في (ليبسيك) ١٨٣٩ ميلادية وفي مصر سنة ١٣٢٨ هجرية •

ب ـ في العقائد:

٢٢ ــ الاجوبة الغزالية في المسائل الاخروية :
 راجع المضنون به على غير أهله •

٢٣ \_ الاقتصاد في الاعتقاد : طبع في مصر عدة مرات ٠

٢٤ ــ الجام العوام عن علم الكلام: طبع في مصر ، وفي الهند ، ومنه نسخ خطية في مكاتب أوروبا .

٢٥ ــ الرسالة القدسية في قواعد العقائد :
 طبع في الاسكندرية -

٢٦ ــ عقيدة أهل السنة : طبع في الاسكندرية ،
 ومنه نسخ خطية في برلين وأوكسفورد ولندن •

٢٨ ـ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة : طبع في مصر سنة ١٣٤٣ هجرية ضمن مجموع مدة
 ٢٩ ـ القسطاس المستقيم : طبع في مصر عدة مرات ، وعليه شرح اسمه (ميزان التقويم) مرات ، وعليه شرح اسمه (ميزان التقويم)

٣٠ - كيمياء السعادة : طبع عدة مرات في مصر ، ومنه نسخة فارسية في مكتبة ( برلين ) وأجزاء متفرقة في سائر المكاتب ، فضلا عن النسخة العربية ٠

٣١ ـ المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى : طبع في مصر سنة ١٣٢٤ هجرية ٠

جـ في الفقه والاصول:

٣٢ ــ أسرار الحج: في الفقه الشافعي ، طبع في مصر •

٣٣ ــ المستصفى في علم الاصول: طبع في القاهرة عدة مرات ، ومنه نسخ خطية في دار الكتب المصرية ، وفي مكتبة ( غوطا ) •

٣٤ ـ الوجين في الفروع: أخذه من البسيط والوسيط ، وزاد فيه أمورا ، وهو كتاب في المذهب الشافعي • ومنه نسخة خطية في دار الكتب المصرية، وله شروح عديدة لم تطبع •

د ـ المنطق والفلسفة :

٣٥ \_ تهافت الفلاسفة : طبع في مصر عدة

مرات ، وفي بمبي سنة ١٣٠٤ ، وفي بيروت ، ورد فيه على الفلاسفة الطبيعيين ، وقد ترجم الى العبرانية •

٣٦ ـ رسالة الطير : طبع ضمن مجموع في القاهرة سنة ١٣٤٣ هجرية ٠

٣٧ \_ معك النظر في المنطق : طبع في مصر ٠

٣٨ ــ مشكاة الانوار : طبع في مصر ضمــن مجموع سنة ١٣٤٣ هجرية ٠

٣٩ ـ معارج القدس في مدارج معرفة النفس :
 طبع في القاهرة سنة ١٣٤٦ هجرية -

٤٠ معيار العلم في المنطق : طبع في مصر سنة
 ١٣٢٩ هجرية ٠

العكمة الفلاسفة : في المنطق والعكمة الالهية والحكمة الطبيعية ، طبع في ليدن ١٨٨٨ ميلادية مع شروح ، وفي القاهرة عدة مرات ، وله نرجمة لاتينية طبعت في البندقية ١٥٠٦م .

27 ـ المنقد من الضلال: منه نسخ خطية في مكاتب برلين وليدن وباريس والاسكوريال ودار الكتب المصرية ، وتكلم عنه مطولا (شمولدرز)

في كتابه فلسفة العرب المطبوع سنة ١٨٤٢ ميلاديه بالفرنسية ، وقد صدرت له عدة طبعات بدمشق وبيروت ، كما صدرت له ترجمة فرنسية مع النص العربي ضمن سلسلة الروائع العالمية التي تنشرها منظمة اليونسكو ٠

ه ــ المخطوطات :

## ١ ـ في التصوف:

27 \_ جامع الحقائق بتجربة العلائق : منه نسخة خطية في مكتبة (أويسال) .

٤٤ \_\_ زهد الفاتح: منه نسخة خطية في المتحف
 البريطاني •

20 ـ مدخل السلوك الى منازل الملوك: بعث في حياة الصوفي، ومنه نسخة في (الاسكوريال) .

٤٦ \_ معارج السالكين : منه نسخة في مكتبة
 باريس •

٤٧ ـ نور الشمعة في بيان ظهر الجمعة : منه نسخة خطية في ليدن •

#### ٢ \_ الفقه والاصول:

٤٨ ــ البسيط في الفروع على نهاية المطلب لامام الحرمين ، منه نسخة في مكتبة (الاسكوريال) وأخرى في دار الكتب المصرية •

٤٩ ـ غاية مسائل الدور : منه نسخة في مكتبة
 المتحف البريطاني •

٥٠ ــ المنخول في الاصول : منه نسخة في دار
 الكتب المصرية •

١٥ \_ الوسيط المحيط بأقطار البسيط : منه نسخ خطية في مكتبتي ( مونشن ) و ( اكسفورد )
 وفي دار الكتب المصرية •

#### ٣ \_ الفلسفة:

٥٢ ــ حقائق العلوم لاهل الفهوم : منه نسخة
 في مكتبة باريس -

٥٣ \_ المعارف العقلية والحكمة الالهية : منه نسخ في مكتبتي باريس وأكسفورد \*

٥٤ \_ فضائل القرآن : منه نسخة خطية في دار
 الكتب المصرية -

وبالاضافة الى هذه المجموعة الضخصة من المصنفات الغزالية ذكر محقق كتاب ( المنقذ من الضلال ) عددا كبيرا من الكتب المفقودة والمنسوبة الى الغزالي ولا أدري من أين حصل عليها مع أنها كما يقول مفقودة ومنحولة ولله في خلقه شؤون وشجون ، والله أعلم ؟!!

## الشك عند الغزالي:

لمس الغزالي من خلال اتصالاته ، وتجواله ، ومجادلاته في كافحة البلدان التي تنقل فيها ، اضطراب الاحوال الدينية ، واختلاف المناهب ، وتباين الملل والنحل ، فشبه ذلك ببحر غرق فيه الاكثرون ، وما نجا منه الا الاقلون ، فشاء أن يجرب حظه ويخوض غمار هذا البحر الصاخب ، ويغوص في تياراته العاتية المصطخبة ، عسى أن يستطيع ادراك حقائق تياراته الجارفة ، فقال : هيادكم ، أن اختلاف الله تعالى ارشادكم ، وألان للحق قيادكم ، أن اختلاف الغلق في الاديان والملل ، ثم اختلاف الأمة في المذاهب ، على كثرة الفرق ، وتباين الطرق ، بحر عميق غرق فيه الاكثرون ، وما نجا منه الا الاقلون ، وكل فريق يزعم أنه

الناجي ، وكل حزب بما لديهم فرحون ، وهو الذي وعدنا به سيد المرسلين ، صلوات الله عليه ، وهو الصادق الصدوق ، حيث قال : ستفترق أمتى ثلاثا وسبمين فرقة ، الناجية منها واحدة ، فقد كاد ما وعد أن يكون ، ولم أزل في عنفوان شبابي ، منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن ، وقد أناف السن على الخمسين ، اقتحم لجة هذا البحر العميق ، وأخوض غمرته خوض الجسور، لا خوض الجبان الخدور ، وأتوغل في كل مظلمة ، وأتهجم على كل مشكلة ، وأتقحم كل ورطة ، وأتفحص عن عقيدة كل فرقة ، وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة ، لأميز بين محق ومبطل ، ومتسنن ومبتدع، لا أغادر باطنيا الا وأحب أن أطلع على بطانت ، ولا ظاهريا الا وأريد أن أعلم حاصل ظهارتــه ، ولا فلسفيا الا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ، ولا متكلما الا وأجتهد في الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته ، ولا صوفيا الا وأحرص على العثور على سر صفوته ، ولا متعبدا الا وأترصد ما يرجع اليه حاصل عبادته ، ولا زنديقا معطلا الا وأتجسس وراء، للتنبه لاسبابجر أته في تعطيله وزندقته (١) »-

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه : صفحة ۲۶ •

ومن الطبيعي أن يولد هذا البحث والاستقصاء عند الغزالي الشك والقلق ، وكانت بداية هـذا الشك عنده انحلال رابطة التقليد ، لأنه يزعم بأنه لم يجد فيها علما يقينا ، ولا وسيلة لتمييز الحق من الباطل ، فقال : « وقد كان التعطش الى درك حقائق الامور دأبي وديدني ، من أول أمسري وريعان عمري ، غزيرة وفطرة من الله وضعتا في جبلتى ، لا باختياري وحيلتي ، حتى انحلت عني رابطة التقليد ، وانكسرت على العقائد الموروثة ، على قرب عهد سن الصبا ، اذ رأيت صبيان النصاري لا يكون لهم نشوء الاعلى التنصير، وصبيان اليهود ولا نشوء لهم الا على التهود ، وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الاسلام ٠ وسمعت الحديث المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حيث يقول : كل مولود يولد علمي الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فتحرك باطنى الى طلب حقيقة الفطرة الاصيلة ، وحقيقة العقائد العارضة بتقليدات الوالدين والاستاذين ، والتمييز بين هذه التقليدات ، وأوائلها تلقينات وفي تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات • فقلت في نفسي : أولا ، انما مطلوبي

العلم بحقائق الامور ، فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هي ؟ فظهر لي ان العلم اليقيني هـو الـذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الامان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارنه لو تحدى باظهار بطلانه مثلا من يقلب الحجر ذهبا والعصا تعبانا ، لم يورث ذلك شكا وانكارا فاني اذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة ، فلو قال لي قائل : لا ، بل الثلاثة أكبر من العشرة بدليل (١) أني أقلب هذا العصا ثعبانا ، وقلبها ، وشاهدت ذلك منه ، لم أشك بسببه في معرفتي ، ولم يحصل لي منه الا التعجب من كيفية قدرته عليه ! فأما الشك فيما علمته ، فلا .

ثم علمت ان كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين ، فهو علم لا ثقة به ، ولا أمان معه ، وكل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني » •

ولما بحث الغزالي عن العلم اليقيني وجد نفسه

<sup>(</sup>۱) المنقد من الضلال ص ۲۲ ،

خاليا من أي علم تنطبق عليه هذه الصفات التي ذكرها • لأن العلم اما أن يكون بالمحسوسات ، واما ان يكون بالمعقولات ، فالعلم بالمحسوسات كما يرى الغزالي لا أمان فيه ، ولا ثقة ، لأنك تنظر مثلا الى الكوكب ، فتراه صغرا في مقدار دينار ، ثـم الأدلة الهندسية تؤكد أنه أكبر من الارض في المقدار - وكذلك العلم بالعقليات لا يقين فيه ، ولا ثقة ، لأنه يمكن أن تحصل للانسان حالة تكون نسبتها الى العقل ، كنسبة اليقظة الى النوم • فكيف الثقة بالعقليات ، وبم يأمن الانسان أن يكون كل ما يعتقده بعقله من جنس ما أطلعه عليه حسه ؟ فالعقل يكذب الاحساس ، والاحساس يكذب العقل، كأن هناك مأساة محزنة تنتصر فيها العقليات على المحسوسات • ولنستمع الى الغزالي ماذا يقول: « ثم فتشت عن علومي ، فوجدت نفسي عاطلا من علم موصوف بهذه الصفة الافي الحسيات والضروريات • فقلت : الآن بعد حصول اليأس ، لا مطمع في اقتباس المشكلات الا من الجليات ، وهي الحسيات والضروريات • فلا بد من احكامها أولا ، لأتيقن أن ثقتي بالمحسوسات ، وأماني من الغلط في المضروريات ، من جنس أماني الذي كان من قبل

في التقليديات ، ومن جنس أمان أكثر الخلــق في النظريات ، أم هو أمان محقق لا غدر فيـــه ولا غائلة له ؟ فأقبلت بجد بليغ أتأمل في المحسوسات والضروريات ، وأنظر هل يمكننيي أن أشكك نفسى فيها ، فانتهى بي طول التشكك الى أن لـم تسمح نفسى بتسليم الامان في المحسوسات أيضا ، وأخذت تتسع للشك فيها وتقول: من أين الثقة بالمحسوسات ، وأقواها حاسة البصر ، وهي تنظر الى الطفل فتراه واقفا غير متحرك ، وتحكم بنفى الحركة ؟ ثم (١) بالتجربة والمشاهدة ، بعد ساعة ، تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة واحدة بغتة ، بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم يكن له حالة وقوف • وتنظر الى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار دينار ، ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الارض في المقدار • هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم فيها حاكم الحس بأحكامه ، ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيبا لا سبيل الى مدافعته ، فقلت : قد بطلت الثقة بالمحسوسات أيضا فلعله لا ثقة الا بالعقليات التي هي الأوليات، كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة والنفي والاثبات

<sup>(</sup>١) الغزالي : المنقذ من الضلال صفحة ٢٧ ،

لا يجتمعان في الشيء الواحد ، والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما ، موجودا معدوما ، واجبا محالا • فقالت المحسوسات: بم تأمن أو تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالمحسوسات ، وقد كنت واثقا بي ، فجاء حاكم العقل فكذبني ، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي ، فلعل وراء ادراك العقل حاكما آخر ، اذا تجلى ، كذب العقل في حكمه ، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه • وعدم تجلي ذلك الادراك ، لا يدل على استحالته • فتوقفت النفس في جواب ذلك قليلا ، وأيدت أشكالها بالمنام ، وقالت : أما تراك تعتقد في النوم أمورا ، وتتخيل أحوالا ، وتعتقد لها ثباتا واستقرارا ، ولا تشك في تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل ؟ فيم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك بحس أو عقل هو حق بالاضافة الى حالتك التي أنت فيها ؟ لكن يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك ،كنسبة ىقظتك الى منامك ، وتكون يقظتك نوما بالاضافة اليها ! فاذا ورت تلك العالة تيقنت ان جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل لها ، ولعل تلك

الحالة ما يدعيه الصوفية أنها حالتهم (١) » •

ولما كان الغزالي قد لاحظ بأن المحسوسات غير موثوق بها لادخال اليقين الى نفسه ، فكر بان يعتمد علي الامور العقلية ، كزنها أنفع وأشمل ، وتستطيع الثبات ، والمقاومة تجاه المحسوسات ، باعتبارها السند والملجأ الاخير ، لجميع حقائق الموجودات الدينية ، ومن المؤكد ان هذا التخيل قد استمر فترة ما في حياة الغزالي ، حتى عاوده الشك مرة أخرى ، في النزاع بين المحسوسات والمعقولات ، فالعقل قد نازع المحسوسات وغلبها ، ووقف وحده منتصرا في ساحة النزال ، ولكن أليس من المكن وقد سيطر على هذه الساحة ، وأصبحت داخلة ضمن ممتلكاته ، أن يبرز له خصم جديد أشد وأقرى منه ، فيغلبه كما غلب هو المحسوسات ، ويغنم منه جميع غنائمه ؟

لقد تغیل الغزالی حوارا ونقاشا جری بینه و بین المحسوسات ، حیث تحاوره قائلة : بم تأمن آن لا تکون ثقتك بالعقلیات کثقتك بی ؟ ألم تکن ثقتك بی عمیاء ، حتی أتی حاکم العقل فكذبنی ،

 $<sup>\</sup>cdot$  ( ۲۱ – ۲۲ ) المنقذ من الضلال : المقدمة من ( ۲۲ – ۲۷ )

ولولاه لكنت تستمر على تصديقي ؟ ألا يمكن أن يكون وراء حاكم العقل حاكم أخر ، اذا تجلى لك ، كذب العقل في كل حكم من أحكامه ، كما تجلى حاكم العقل ذاته ، فكذبني ؟ وعدم تجلي الحاكم الجديد ، لا يدل على استحالة وجوده .

وهنا يصمت الغزالي لا يعير جوابا وقد سمع ما سمع ! أليس هذا منطقه الذي استخدمه ؟ ثـم أليست هذه نتيجة هذا المنطق ؟ ويستمر الغزالي على هذه الحال في يقظته من الشك والقلق ، وينام ليلته وهو لا يجد له مخرجا من هذا المنطق ، ولكن المنام يأتي ، والاحلام تتدافع لتؤيد هذا الاشكال ، بما يصوره من رؤى وأحلام • واذا النفس تهمس في أذنه : أما تراك تعتقد في النوم أمورا ، وتتخيل أحوالا ، وتؤمن لها ثباتا واستقرارا ، ولا تشك في تلك الحالة ما دمت فيها ، ثم تستيقظ ، فتعلم أنه لم يكن لجميع متخيلاتك واعتقاداتك ، أصل وطائل ؟ فيم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك ، بحس أو عقل ، هو حق بالاضافة الى حالتك التي أنت فيها ، لكن ، يمكن أن تطرأ عليك حالة تكون نسبتها الى يقظتك ، كنسبة يقظتك الى منامك ، وتكون يقظتك نوما بالنسبة اليها! فاذا

أوردت تلك الحالة ، تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك ، خيالات لا حاصل لها

## اليقين عند الغزالى:

مما لا شك فيه ان هذه المحاورة الصراعية التي تخيلها الغزالي بين المحسوسات والعقليات ليست سوى وهم وتأملات غير واقعية ، لأن المحسوسات والعقليات لم تجسد في ذات الغزالي القلقة هذه الادوار التي سردها ، ومن المشكوك فيه تحديد مدة قلق الغزالي وشكه ، وتحديد حدوده ، في محاورة العقليات للمحسوسات على هذه الصورة السهلة ، وسريما دل هذا الصراع على سلوك الغزالي وأسلوبه الخطابي ، ومجادلته الكلامية محيث نجده في أغلب الاحيان يحاول الاقناع بالمعقول والمسموع معا ، فلا يتسلل بأفكاره الى عقل القاريء فحسب ، بل يعتمد على ذلك بشعوره وقلبه وحدسه ،

ولولا هذا الحدس ، لما خرج الغزالي كما يقول الدكتور صليبا والدكتور عياد من دوامة الشك ، ولبقى ، كما يقول ، على مذهب السفسطة •

فالأدلة العقلية لم ترجع اليقين الى قلبه ، لأن الدليل لا يكون الا من العلوم ، فاذا كانت العلوم غير مسلم بها ، لم يكن الدليل منتجا • فليس في المعرفة العقلية ما يطرد الشك من النفس (١) -

ولنستمع الى الغزالي وهو يقول: « فأعضل هذا الداء ، ودام قريبا من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال ، لا بحكم المنطق والمقال ، حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض ، وعادت النفس الى الصعة والاعتدال ، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين ، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام ، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدور ، وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف • فمن ظن أن الكشف موقوف على الادلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة ، ولما سئل رسول الله (ص) عن الشرح ومعناه في قوله تعالى : « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام » - قال : هو نور يقذفه الله تعالى في القلب • فقيل : وما علامته ؟ فقال : التجافي عن دار الغرور ، والانابة الى دار

<sup>(</sup>١) المنقد من الضلال : صفحة ١٨٠٠

الغلود و هو الذي قال (ص) فيه: ان الله تعالى خلق الغلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره و فمن ذلك النور دلك النور يتبغي أن يطلب الكشف ، وذلك النور يتبجس من المجود الالهي في بعض الاحايين ، ويجب الترصد له كما قال عليه السلام: ان لربكم في ايام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها ٠٠ (١) » ٠

## الله عند الغزالي:

في هذا الكتاب لا نرغب الدخول في نقاش عقيم حول شك ويقين الغزالي ، وقيمة دفاع الغزالي عن عقائد مذهبه الخاص ، حبث نراه يهاجم الفلاسفة، وبعض المذاهب الباطنية ، بل هدفنا عرض أفكاره، وتقديم لحة خاطفة عنها ، تعميما للفائدة .

## وجود الله:

يرى الغزالي أن وجوده ، تعالى وتقدس ، برهانه انا نقول : كل حادث فلحدوثه سبب ، والعالم حادث ، فيلزم منه ان له سببا • ونعني

<sup>(</sup>١) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد صفحة ١٣٠

بالمالم كل موجود سوى الله تعالى ، ونعني بكل موجود سوى الله تعالى ، الاجسام كلها واعراضها انا لا نشك في أصل الوجود ، ثم نعلم ان كل متعيز موجود اما متحيز أو غير متعيز ، وان كل متعيز ان لم يكن ائتلاف فنسميه جوهرا فردا ، وان ائتلف الى غيره سميناه جسما .

وان غير المتحيز اما أن يستدعي وجوده جسما يقوم به ونسميه الاعراض ، أو لا يستدعيه وهو الله سبحانه وتعالى • فأما ثبوت الاجسام وأعراضها فمملوم بالمشاهدة ، ولا يلتفت الى من ينازع في الاعراض ، وأن طال فيها صباحه ، وأخذ يلتمس منك دليلا عليه ، فأن شغبه ونزاعه والتماسه وصياحه أن لم يكن موجودا فكيف نشتغل بالجواب عنه والاصغاء اليه ؟! وأن كان موجودا فهو لا محالة غير جسم المنازع ، أذ كان جسما موجودا من قبل ، ولم يكن التنازع موجودا ، فقد عرف أن الجسم والعرض مدركان بالمشاهدة ، فأما موجودا ليس بجسم ولا جوهر متحيز ، ولا عرض فيه ، فلا يدرك بالحس ، ونحن ندعي وجوده ، وندعي أن يدرك بالحليل العالم موجود به وبقدرته ، وهذا يدرك بالدليل لا بالحس .

والدليل ما ذكرناه فلنرجع الى تحقيقه ، فقد جمعنا فيه أصلين ، فلعل الخصم ينكرهما ، فنقول له : في أي الاصلين تنازع !؟

فان قال: انما أنازع في قولك: ان كل حادث فله سبب ، فمن أين عرفت هذا!؟

فنقول: ان هذا الاصل يجب الاقرار به ، فانه أولي ضروري في العقل ، ومن يتوقف فيه ، فانما يتوقف ، لأنه ربما لا ينكشف له ما نريده بلفظ ( الحادث ) ولفظ ( السبب ) واذا فهمها صدق عقله بالضرورة ، بأن لكل حادث سببا ، فانا نعني بالحادث ما كان معدوما ، ثم صار موجودا ، فنقول: وجوده قبل أن وجد كان معالا أو ممكنا وباطل أن يكون معالا ، لأن المعال لا يوجد قط ، وان كان ممكنا ، فلسنا نعني بالمكن الا ما بجوز أن لا يوجد ،

ولكن لم يكن موجودا لأنه ليس يجب وجوده لذاته ، اذ لو وجد وجوده لذاته لكان واجبا ، لا ممكنا ، بل قد افتقر وجوده الى مرجح لوجوده على العدم حتى يتبدل العدم بالوجود • فاذا كان

استمرار عدمه من حيث انه لا مرجع للوجود على العدم ، فمن لم يوجد المرجح لا يوجد الوجود ، ونعن لا نريد بالسبب الا المرجح ، والعاصل : ان المعدوم المستمر العدم لا يتبدل عدمه بالوجود ما لم يتحقق أمر من الامور : يرجح جانب الوجود على استمرار العدم • وهذا اذا حصل في الذهن معنى لفظه ، كان العقل مضطرا الى التصديق به ، فهذا بيان اثبات هذا الاصل ، وهو على لتحقيق شرح بلفظ الحادث والسبب لاقامة دليل عليه .

فان قيل: لم تنكرور، على من ينارع في الاصل الثاني ؟ وهو قولكم: ان العالم حادث • فنقول: ان هذا الاصل ليس بأولي في العقل ، بل نثبته ببرهان منظوم من أصلين آخرين ، هو أنا نقول: اذا قلنا ان العالم حادث ، أردنا بالعالم الآن ، الاجسام والجواهر فقط ، نقول: كل جسم فلا يخلو عن الحوادث ، وكل ما لا يخلو عن الحوادث .

ففي أي الاصلين النزاع ؟ فان قيل : لم قيل ان كل جسم أو متعيز فلا يخلو عن العوادث !؟ قلنا : لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون ، وهما حادثان •

فان قيل: ادعيتم وجودهما ثم حدوثهما، فلا نسلم الوجود، ولا الحدوث •

قلنا: هذا سؤال قد طال الجواب عنه في تصانيف الكلام ، وليس يستعق هذا التطويل ، فانه لا يصدر قط من مسترشد ، اذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الاعراض في ذاته من الآلام والاسقام والجوع والعطش وسائر الاحوال ، ولا في حدوثها، وكذلك اذا نظرنا الى أجسام العالم لم نسترب في تبدل الاحوال عليها ، وأن تلك التبدلات حادثة •

وان صدر من خصم معاند فلا معنى للاشتغال به ، وان فرض فيه خصم معتقد لما نقوله ، فهو فرض محال ، وان كان الخصم عاقلا ، بل الخصم في حدوث العالم ، الفلاسفة ، وهم مصرحون بأن أجسام العالم تنقسم الى السموات وهي متحركة على الدوام ، وآحاد حركاتها حادثة ، ولكنها دائمة متلاحقة على الاتصال أزلا وأبدا .

والى العناصر الاربعة التي يعويها مقعر فلك القمر ، وهي مشتركة في مادة حاملة لصورها وأعراضها ، وتلك المادة قديمة ، والصور

والاعراض حادثة متعاقبة عليها أزلا وأبدا ، وان الماء ينقلب بالعرارة هـواء ، والهواء يستعيل بالعرارة نارا ، وهكذا بقية العناصر ، وانها تمتزج امتزاجات حادثة ، فتتكون منها المعادن والنبات والعيوان ، فلا تنفك العناصر عن هـذه الصور العادثة أبدا ، ولا تنفك السموات عـن الحركات العادثة أبدا ، وانما ينازعون في قولنا ان ما لا يخلو عن العوادث فهو حادث ، فلا معنى للاطناب في هذا الاصل ، ولكنا لاقامة الرسم نقول :

الجوهر بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان • أما الحركة فحدوثها محسوس، وان فرض جوهر ساكن كالأرض، ففرض حركته ليس بمحال، بل نعلم جوازه بالضرورة، واذا وقع ذلك الجائز كان حادثا، وكان معدما للسكون، فيكون السكون أيضا قبله حادثا، لأن القديم لا ينعدم، كما سنذكره في اقامة الدليل على بقاء الله تعالى •

واذا أردنا سياق دليل على وجود الحركة زائدة على الجسم ، قلنا : انا اذا قلنا هذا الجوهر متحرك،

أثبتنا شيئا سوى الجوهر بدليل انا اذا قلنا هذا الجوهر ليس بمتحرك ، صدق قولنا ، وان كان الجوهر باقيا ساكنا ، فلو كان المفهوم من الحركة عين الجوهر ، وهكذا يطرد الدليل في اثبات السكون ونفيه \*

وعلى الجملة ، فتكلف الدليا، على الواضحات يزيدها غموضا ، ولا يفيدها وضوحا • فان قيل : لو كنا نشتغل في هذا الكتاب بالفضول الخارج عن المقصود ، لأبطلنا القول بالكمون والظهور في الاعراض ، ولكن ما لا يبطل مقصودنا ، فلا نشتغل به ، بل نقول : الجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها ، وهما حادثان ، فقد ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث • فان قيل : فلعلها انتقلت اليه من وضع آخر ، فبم يعرف بطلان القول : بانتقال الاعراض !؟•

قلنا: قد ذكرنا في ابطال ذلك أدلة ضعيفة لا نطول الكتاب بنقلها ونقضها ، ولكن الصحيح في الكشف عن بطلانه ، أن نبين ان تجويز ذلك لا يتسع له عقل من لم يذهل عن فهم حقيقة العرض وحقيقة الانتقال • ومن فهم حقيقة العرض تحقق استحالة الانتقال فيه • وبيانه: ان الانتقال عبارة أخذت من انتقال الجوهر من حيز الى حيز ، وذلك يثبت في العقل ، بأن فهم الجوهر ، وفهم الحيز ، وفهم اختصاص الجوهر بالحيز زائدا على ذات الجوهر ، ثم علم ان العرض لا بد له من محل ، كما لا بد للجوهر من حيز ، فتتخيل ان اضافة العرض الى المحل كاضافة الجوهر الى الحيز ، فيسبق منه الى الوهم ، امكان الانتقال عنه ، كما في الجوهر .

ولو كانت هذه المقايسة صعيعة ، لكان اختصاص العرض بالمعل كونا زائدا على ذات العرض والمعل ، كما كان اختصاص الجوهر بالعيز كونا زائدا على ذات الجوهر والحيز ، ولصار يقوم بالعرض عرض ، ثم يفتقر قيام العرض بالعرض الى اختصاص آخر يزيد على القائم والمقوم به ، وهكذا يتسلسل ويؤدي الى أن لا يوجد عرض واحد ما لم توجد أعراض لا نهاية لها •

فلنبحث عن السبب المذي لأجله فرق بين اختصاص العرض بالمحل ، وبين اختصاص الجوهر بالحيز في كون أحد الاختصاصيين زائدا على ذات

المختص دون الآخر ٠ فمنه يتبين الغلط في توهم الانتقال • والسر فيه ان المحل ، وان كان لازما للعرض ، كما ان الحيز لازم للجوهر ، ولكن بين اللازمين فرقا ٠ اذ رب لازم ذاتي للشيء ، ورب لازم لیس بذاتی للشیء ، وأعنی بالذاتی : ما يجب ببطلانه بطلان الشيء فان بطل في الوجود بطل به وجود الشيء ، وان بطل في العقل بطل وجود العلم به في العقل ، والخير ليس ذاتيا للجوهـ ، فانا نعلم الجسم والجوهر أولا ، ثم ننظر بعد ذلك في الحيز ، أهو أمن ثابت ؟ أم هو أمن موهـوم ؟ ونتوصل الى تحقيق ذلك بدليل ، وندرك الجسم بالحس في المشاهدة من غير دليل ، فلذلك لم يكن العين المعين مثلا لجسم زيد ذاتيا لزيد ، ولم يلزم من فقد ذلك الحيز وتبدله ، بطلان جسم زيد ، وليس كذلك طول زيد مثلا ، لأنه عرض في زيد لا نعقله في نفسه دون زيد ، بل نعقل زيدا الطويل، فطول زيد بعلم يعلم تابعا لوجود زيد ، ويلزم من تقدیر عدم زید بطلان طول زید ، فلیس لطول زيد قوام في الوجود وفي العقل ، دون زيد ، فاختصاصه بزيد ذاتي له ، أي هو لذاته ، لا لمعنى زائد عليه هو اختصاص ، فان بطل ذلك الاختصاص ، بطلت ذاته ، والانتقال يبطل الاختصاص فتبطل ذاته ، اذ ليس اختصاصه بزيد زائدا على ذاته ، أعني : ذات العرض بخلاف اختصاص الجوهر بالحيز ، فانه زائد عليه ، فليس في بطلانه بالانتقال ما يبطل ذاته .

ورجع الكلام الى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالمحل ، فان كان الاختصاص زائدا على الذات ، لم تبطل به الذات ، وان لم يكن معنى زائدا ، بطلت ببطلانه الذات .

فقد انكشف هذا ، وآل النظر الى ان اختصاص العرض بمحله لم يكن زائدا على ذات العرض ، كاختصاص الجوهر بعيزه ، وذلك لما ذكرناه : من أن الجوهر عقل وحده ، وعقل الحيز به لا الجوهر عقل بالحيز .

وأما العرض ، فانه عقل بالجوهي لا بنفسه ، فذات العرض كونه للجوهر المعين ، وليس له ذات سواه • فاذا قدرنا مفارقته لذلك الجوهر المعين ، فقد قدرنا عدم ذاته •

وانما فرضنا الكلام في الطول لتفهيم المقصود،

فانه وان لم يكن عرضا ، ولكنه عبارة عن كثـر الاجسام في جهة واحدة ، ولكنه مقرب لغرضنا الى الفهم ، فاذا فهم ، فلننقل البيان الى الاعراض •

وهذا التوفيق والتحقيق ، وان لم يكن لائقا بهذا الايجاز ، ولكن افتقر اليه ، لأن ما ذكر فيه غير مقنع ولا شاف •

فقد فرغنا من اثبات أحد الاصلين ، وهو ان العالم لا يخلو عن الحركة والسكون • وهما حادثان ، وليسا بمنتقلين . مع أن الاطناب ليس في مقابلة خصم معتقد ، اذ أجمع الفلاسفة على أن اجسام العالم لا تخلو عن الحوادث ، وهم المنكرون لحدوث العالم •

فان قيل: فقد بقي الاصل الثاني ، وهو حادث ، قولكم: وان ما لا يخلو عن الحوادث ، فهو حادث ، فما الدليل عليه ؟ قلنا: لأن العالم لو كان قديما ، مع أنه لا يخلو عن الحوادث ، لثبتت حوادث لا أول لها ، وللزم أن تكون دورات الفلك غير متناهية الاعداد ، وذلك محال ، لأن كل ما يفضي الى المحال فهو محال ، و نحن نبين انه يلزم عليه ثلاثة معاولات:

الأول: ان ذلك لو ثبت ، لكان قد انقضى ما لا نهاية له ، ووقع الفراغ منه وانتهى ، ولا فرق بين قولنا: انتهى ، ولا بين قولنا: انتهى ، ولا بين قولنا: قد تناهى بين قولنا: قد تناهى ما لا يتناهى \* ومن المحال البيين أن يتناهى ما لا يتناهى ، وأن يتناهى وينقضى ما لا يتناهى .

الثاني: ان دورات الفلك ان لم تكن متناهية، فهي: اما شفع ، واما وتر ، واما لا شفع ولا وتر ، واما لا شفع ولا وتر ، واما شفع ووتر معا • وهذه الاقسام الاربعة محال، فالمفضي اليها محال ، اذ يستحيل عدد لا شفع ولا وتر أو شفع ووتر ، فإن الشفع: هو الذي ينقسم الى متساويين كالتسعة ، وكل عدد مركب من آحاد ، فاما أن ينقسم بمتساويين أو لا ينقسم بمتساويين واما ان يتصف بالانقسام وعدم الانقسام ، أو ينفك عنهما جميعا ، فهو محال •

وباطل أن يكون شفعا ، لأن الشفع انما لا يكون وترا ، لأنه يعوزه واحد ، فاذا انضاف اليه واحد ، صار وترا ، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد ؟ •

ومحال أن يكون وترا ، لأن الوتر يصير شفعا واحدا بواحد ، فيبقى وترا ، لأنه يعوزه ذلك الواحد ، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد ؟٠

الثالث: انه يلزم عليه أن يكون عددان ، كل واحد منهما لا يتناهى ، ثم ان أحدهما أقل مسن الآخر ، ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى ، لأن الاقل هو الذي رعوزه شيء ، لو أضيف لصار متساويا ، وما لا يتناهى كيف يعوزه شيء ؟

وبيانه: ان زحل عندهم يدور في كل ثلاثين سنة دورة واحدة ، والشمس في كل سنة دورة واحدة ، والشمس في كل سنة عشر واحدة ، فيكون عدد دورات زحل مثل ثلثين سنة ثلاثين دورة ، وزحل يدور دورة واحدة ، والواحد من الثلاثين ثلث عشر ، ثم دورات زحل لا نهاية لها ، وهي أقل من دورات الشمس اذ يعلم ضرورة أن ثلث الشيء ،

والقمر يدور في السنة اثنتي عشرة مرة ،فيكون عدد دورات الشمس مثلا نصل سدس دورات

القمر ، وكل واحد لا نهاية له ، وبعضه أقل من بعض ، وذلك من المحال البين • فان قيل :مقدورات الباري تعالى عندكم لا نهاية لها ، وكذا معلوماته والمعلومات أكثر من المقدورات ، اذ ذات القديم تعالى وصفاته معلومة ، وكذا الموجود المستمر الوجود ، وليس شيء من ذلك مقدورا • قلنا : لا نهاية لمقدوراته ، لم نرد به ما نريد قولنا : لا نهاية لمعلوماته ، بل نريد به أن نريد قولنا : لا نهاية لمعلوماته ، بل نريد به أن الله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة ، يتأتى بها الايجاد ، وهذا التأتي لا ينعدم قط •

وليس تحت قولنا: هذا التأتي لا ينعدم اثبات أشياء ، فضلا عن أنها توصف بأنها متناهية ، أو غير متناهية ، وانما يقع هذا الغلط لمن ينظر في المعاني من الالفاظ ، فيرى توازن لفظ المعلومات والمقدورات من حيث التصريف في اللغة ، فيظن أن المراد بهما واحد ، هيهات ٠٠ الا مناسبة بينهما المتة -

ثم تحت قولنا: المعلومات لا نهاية لها ، أيضا سر يخالف السابق منه الى الفهم ، اذا السابق منه الى الفهم اثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها ،

وهو محال • بل الاشياء هي الموجودات ، وهسي متناهية ، ولكن بيان ذلك يستدعى تطويلا •

وقد اندفع الاشكال بالكشف عن معنى نفي النهاية عن المقدورات • فالنظر في الطرف الثاني وهو المعلومات مستغنى عنه في دفع الالزام • فقد بانت صحة هذا الاصل ، وعند هذا يعلم وجود الصانع ، اذ بان القياس الذي ذكرناه ، وهو قولنا، ان العالم حادث ، وكل حادث فله سبب ، فالعالم له سبب ،

### صفات الله:

في الله ذات وصفات • وفي النظر ذات الله تعالى نجد فيها عشر دعاوي :

۱ ـ وجوده تعالى : ان العالم حادث ، وكـل
 حادث فله سبب ، فالعالم له سبب .

٢ ـ السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم ٠

٣ ــ ان صانع العالم مع كونه موجودا لم يزل ،
 فهو باق ، لا يزال ، لأن ما ثبت قدمــه استحال
 عدمه •

٤ ــ ان صائع العالم ليس بجوهر متحييز ،
 لأنه قد ثبت قدمه ، ولو كان متعيزا لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه ، وما لا يخلو عن الحوادث ، فهو حادث •

ان صانع العالم لیس بجسم ، لأن كل جسم فهو متألف من جوهرین متحیزین ، واذا استحال أن یكون جسما ، ونحن یكون جسما ، ونحن لا نعنی بالجسم الاهذا •

٦ ــ ان صانع العالم ليس بعرض ، لأننا نعني بالعرض ما يستدعي وجوده ذاتا تقوم به • وقد بينا ان صانع العالم قديم ، فلا يمكن أن يكون عرضا •

٧ ـ ان صانع العالم ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست ، ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعا استحالة الجهات على الجواهر والاعراض ، اذ الحيز معقول ، وهو الذي يختص الجوهر به ، ولكن الحيز انما يصير جهة اذا أضيف الى شيء آخر متحيز \*

٨ \_ ان الله تعالىمنزه عن أن يوصف بالاستقرار

على العرش ، وقد بان أنه تعالى ليس بجسم ولا عرض فلا يحتاج الى اقتران هذه الدعوة باقاسة البرهان • فان قيل : فما معنى قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) ؟ وما معنى قوله عليه السلام : ( ينزل الله كل ليلة الى سماء الدنيا ) ؟

ويجاب بما أجاب به مالك بن أنس رضي الله عنه بعض السلف ، حيث سئل عن الاستواء ، فقال : الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والسؤال عنه بدعة ، والايمان به واجب ، وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعقولات ، ولا احاطتهم باللغات ، ولا تتسع لفهم توسيعات العرب في الاستعارات •

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ، فلفظ مفهوم ذكر للتفهم ، وهو كقوله تعالى : (وهو معكم أينما كنتم) ، فأنه يخيل عند الجاهل اجتماعا مناقضا لكونه على العرش • وعند العالم يفهم : أنه مع الكل بالاحاطة والعلم • وكقوله صلى الله عليه وسلم : قلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن • فأنه عند الجاهل ، يخيل عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصب مشتملين على الانامل والاظافر ، نابتين في الكف ، وعند العالم يدل على المعنى المعنى

المستعار له ، دون الموضوع له • وهو ما كان الاصبع له ، وكان سر الاصبع وروحه وحقيقته ، وهو القدرة على التقليب كما يشاء ، كما دلت المعية عليه ، في قوله : (وهو معكم) ، على ما تراد المعية له ، وهو العلم والاحاطة •

٩ ــ ان الله سبحانه وتعالى مرئي • وقد أورد الغزالي هذه المسألة ، في النظر في ذات الله سبحانه وتعالى لأمرين ، أحدهما انه ينفي الرؤية عما يلزم على نفي الجهة ، فأراد أن يبين : كيف يجمع بين نفي الجهة واثبات الرؤية • والشاني انه سبحانه وتعالى عندنا مرئي لوجوده ووجود ذاته ، كما أنه واجب أن يكون معلوما ، وليس يعني الغزالي بأنه واجب أن يكون معلوما ومرئيا بالفعل، بل بالقوة ، أي هو من حيث ذاته مستعد لأن تتعلق امتنع وجود الرؤية ، فلامر خارج عن ذاته •

وهذا يعني ان ذاته مستعدة لذلك ، فاذا فهم المراد منه ، فالنظر الى طرفين : أحدهما في الجواز العقلي ، والثاني في الوقوع الذي لا سبيل الى دركه الا بالشرع • ومهما دل الشرع على وقوعه ، فقد دل أيضا لا محالة على جوازه •

و نلاحظ هنا أن الغزالي يدل بمسلكين واقعيين عقليين على جوازه فيقول (١) : الاول ، هو انا نقول: ان الباري سيحانه موجود، وذات، ولمه ثبوت ، وحقبقة ، وانما يخالف سائر الموجودات في استحالة كونه حادثا ، أو موصوفا بما يدل على الحدوث ، أو موصوفا بصفة تناقض صفات الالهية من العلم والقدرة وغيرهما ، فكل ما يصح لموجود فهو يصح في حقه تعالى ، ان لم يدل على العدوث ولم يناقض صفة من صفاته ، والدليل عليه : تعلق العلم به ، فانه لما لم يؤد الى تغير في ذاته ولا الى مناقضة صفاته ، ولا إلى الدلالة على الحدوث سوى بينه وبين الاجسام والاعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته • والرؤية : نوع علم لا يوجب تعلقه بالمرئي بغير صفة ، ولا يدل على حدوث ، فوجب الحكم بها على كل موجود ٠

المسلك الثاني: الكشف البالغ ، ولكن الكمال في الكشف غير مبذول في هذا العالم: والنفس في شغل البدن ، وكدورة صفائه فهو محجوب عنه ، وكما لا يبعد أن يكون الجفن أو الستر أو سواد

<sup>(</sup>١) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص ٣٠٠

ما في العين سببا بحكم اطراد العادة لامتناع الابصار الممتخيلات ، فلا يبعد أن تكون كدورة النفس ، وتراكم حجب الاشغال بحكم اطراد العادة مانعا من ابصار المعلومات ، فاذا بعثر ما في القبور ، وحصل ما في الصدور وزكيت القلوب بالشراب الطهور ، وصفيت بأنواع التصفية والتنقية لم يمتنع أن تشتغل بسببها لمزيد استكمال واستيضاح في ذات الله سبحانه ، أو في سائر المعلومات ، يكون ارتفاع درجته عن العلم المعهود كارتفاع درجة الابصار عن التخيل ، فيعبر عن ذلك بلقاء الله تعالى ومشاهدته أو رؤيته أو ابصاره أو ما شئت من العبارات ، فلا مشاحة فيها بعد ايضاح المعاني .

الطرف الثاني في وقوعه شرعا: وقد دل الشرع على وقوعه ، ومداركه كثيرة ، ولكثرتها يمكن دعوى الاجماع على الأولين في ابتهالهم الى الله سبحانه في طلب لذة النظر الى وجهه الكريم ونعلم قطعا من عقائدهم أنهم كانوا ينتظرون ذلك، وسؤاله وانهم كانوا قد فهموا جواز انتظار ذلك ، وسؤاله من الله سبحانه بقرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجملة من ألفاظه الصريحة التي عليه خروج

المدارك عن الحصر ، ومن أقوى ما يدل عليه سؤال موسى صلى الله عليه وسلم (أرني أنظر اليك) .

وأما قوله سبحانه: (لن تراني) ، فهو دفع لما التمسه ، وانما التمس في الدنيا ، فلو قال: أرني أنظر اليك في الآخرة ، فقال: لن تراني ، لكان ذلك دليلا على نفي الرؤية .

بوت ذاته ، ونفي غيره و والباري تعالى واحد يرجع الى ثبوت ذاته ، و ونفي غيره و الباري تعالى واحد لا ند له ، و برهانه أنه لو قدر له شريك لكان مثله في كل الوجود ، أو أرفع منه ، أو كان دونه ، وكل ذلك محال و ان الآله عبارة عن أجل الموجودات وأرفعها ، والآخر المقدر ناقص ليس بالآله ، ونعن انما نمنع المعدد في الآله ، والآله هو الذي يقال فيه بالقول المطلق: انه أرفع الموجودات وأجلها ، وان كان أدنى منه كان محالا ، لأنه ناقص و ونعن نعبر بالآله عن أجل الموجودات ، فلا يكون الآجل الا واحدا وهو الآله و يتصور اثنان متساويان في منات المجلال اذ يرتفع عند ذلك الافتراق ، ويبطل العدد و أما صفات الله ، فبعضها غير زائد على النات ، وبعضها زائد و ان ما ليس زائدا على

الذات فبعضه ان الله أزلي ، ليس لوجوده أول ، أبدي ليس لبقائه آخر • اما الصفات الزائدة على الذات فسبع: القدرة ، والعلم ، والمحياة ، والارادة ، والسمع ، والبصر ، والكلام • فصانع العالم تعالى عندنا عالم بعلم ، وحي بحياة ، وقادر بقدرة ، وعلام في جميع الصفات ، لا قادر بذاته ، وعالم بذاته ، وحي بذاته ،

# المعرفة والمنطق عند الغزالي:

مهد الغزالي لكتابه المعارف العقلية بالاشارة الى الغاية من تصنيفه فقال: معرفة حقيقة النطق، والتمييز بين القول والكلام، وذلك لأن الله انما أبدع الانسان ليكون نعوذجا من العالم الكبير وليعبر عنه بالعالم الاصغر، وأشرف ما تميز به الانسان عن باقي الحقائق انما هو النطق، بل ان الانسانية هي النطق ولكن الكثيرين لا يعيزون بين النطق وبين القول والكلام، بل يظنون ان هذه الكلمات أسماء لمعنى واحد "

ويرى الغزالي أن الخلط بين هذه المماني أوقع الكثيرين في أخطام عديدة ، كأن يقولوا للباري

ناطق ، وللجرم الفلكي قائل • ولذلك فانه يوضح المقصود من كل معنى من هذه المعاني ، حتى يكون ذلك معتصما لذوي الألباب ، والعقيقة انه يهدف من وراء ذلك ، التمييز بين الذات الالهية وبين الموجودات ، وخاصة الانسان •

ا \_ آلية الادراك : يقول الغزالي ان ادراك عالم الاشياء ، لا يتأتى الا من خلال أربع مراحل متدرجة ، تبدأ بالحس ، وتنتهي بالعقل ، مارة بالخيل والوهم • والمعرفة التي يحصلها الانسان بهذه الطريقة ، هي سلسلة من التجريدات المتتابعة، تبدأ بالشيء ذاته ، ثم لا تلبث أن تنتهي به افكرة عقلية خالصة ، ولهذا ، كانت مراتب المدركات مختلفة في التجريد، عنهذه الغواشي واللواحق (١) •

أما المرحلة الأولى ، فهي التي يتعول فيها الشيء المادي ، الى صورة حسية ، فيتجرد بذلك نوعا من التجريد • يقول الغزالي : الأولى انما هي الحس ، فانه يجرد نوعا من التجريد ، اذ لا تحل في الحاس تلك الصورة ، بل مثال منها • غير ان لادراك

<sup>(1)</sup> الغزالي : معارج القدس صفحة ٢٢ •

العواس للشيء المعسوس ، شروطا لا بد سن توافرها ، بعیث لا یمکن أن یکون هناك ادراك بدونها م الا أن ذلك المثال ، انما یکون اذا كان المخارج على قدر مخصوص ، وبعد مخصوص ، ویناله الحاس مع تلك الهیئة والوضع ، فلو غاب عنه ، أو وقع له حجاب لا یدرکه (۱) .

والمرحلة الثانية من مراحل التجريد كما يراها الغزالي فهي تنطلق من الغيال ، الدي يتلقف المثال الحسي ، ويجرده بعد تجرده الاول ، ويحوله الى مثال خيالي • يقول الغزالي : المرتبة الثانية ادراك الغيال ، وتجريده أتم قليلا ، وأبلغ تحصيلا ، فأنه لا يحتاج الى المشاهدة ، بل يدرك مع الغيبوبة ، الا أنه يدرك مع تلك اللواحق والغواشي ، من الكم والكيف وغير ذلك •

وهذا يعني ان الحس يدرك الاشياء الحاضرة ، في حين ان الخيال بمقدوره أن يستغني عن مشاهدتها ، وأن يتمثلها في حال غيابها • ولكن ادراك الخيال ، يظل مع ذلك ، مرتبطا بشروط

<sup>(</sup>١) الغزالي : معارج القدس ص ٦٣ ٠

لا بد منها ، هي الكم والكيف وغير ذلك ، ولكن الادراك لا يقف عند هذه المرحلة ، انما ينتقل الى مرحلة ثالثة هي الوهم ، وبواسطته يتقدم خطوة جديدة في التجريد ، فيصبح تجريده أكمل من السابق والمرتبة الثالثة كما يرى الغزالي هي ادراك الوهم ، وتجريده أتم وأكمل مما سبق ، فانه يدرك المعنى المجرد عن اللواحق وغواشي الاجسام ، كالمداوة والمحبة ، والمخالفة والموافقة ، الا أنه لا يدرك عداوة كلية ومعبة كلية ، بل يدرك عداوة جزئية ، بأن يملم أن هذا الذئب عدو مهروب عنه ، وان هذا الولد صديق معطوف عليه (۱) ،

ويلاحظ الغزالي ان هذا التجريد لم يصل الى ادراك الكليات ، كونه لا يزال واقفا عند حدود الجزئيات ، وذلك ، لأن ادراك الكليات يحتاج الى مرحلة أخرى رابعة يسميها مرتبة العقل ، فيقول : المرتبة الرابعة هي ادراك المقل، وذلك هو التجريد الكامل عن كل غاشية وجميع لواحق الاجسام ، بل جناب ادراكه منزه عن أن يعوم به لواحق الاجسام،

<sup>(</sup>۱) المصنر تقبت من ۲۳ ه

من القدر والكيف وجميع الاعراض الجسمية ، ويدرك معنى كليا لا يغتلف بالاشغاص ، فسواء عنده وجود الاشغاص وعدمها ، وسواسية لديه القرب والبعد ، انما ينفذ في أجزاء الملك والملكوت، وينزع الحقائق منها ، ويجردها عما ليس منها هذا اذا كان يحتاج المدرك الى تجريد ، فان كان منزها عن لواحق الاجسام ، مبرأ عن صفاتها فقد كفي المؤونة ، فلا يحتاج الى أن يفعل به فعلا ، بل يدركه كما هو •

٢ ـ معايير العقيقة : ولما كانت المعرفة كما يرى الغزالي تتشكل من ادراكات معصلة ، فمعنى ذلك أنها ستكون عرضة للخطأ والضلال ، اذ ، ما الذي يضمن لنا ، أن الاحساس لم يشوه الشميء المادي الذي هو صورة له ؟ وما الذي يؤكد لنا ، ان الغيال لم يعرف الصورة العسية ؟ وهكذا نقول في الوهم والعقل •

ولعل هذا الاعتقاد هو الذي أوجد الشك في المحسوسات عند الغزالي ، وأهاب به ليفتش عن الحقيقة ضمن نطاق العقل ولكن المنقب عن الحقيقة ، بعد هذا الشك المخيف ، ليس بمقدوره

الوصول اليها ، والكشف عن أماكن وجودها وانطلاقها ، الا اذا وضع معايير صادقة ، تساعده في تنقيبه ، وترشده الى الطريق القويم • وقد لاحظنا ان أزمة الشك عند الغزالي لم تكن مفيدة ، بل كانت غزيرة ، أوصلته الى مباديء عامة ،سرعان ما استوعبها راكضا بلهفة خلف اليقين • وقد كان له ما شاء •

وليست أفكار الغزالي الكشفية التي أطلقها بعد شكه بالعقائد الموروثة ، سوى لبنة أولى شيد عليها صروح المعرفة ، حيث يقول : ان العلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه العلم انكشافا لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم والدعامة الثانية في تكوين المعرفة بالنسبة للغزالي هي مبدأ عدم تضارب الافكار والتناقض في تمعيصها ، وهذا ما طلع به بعد شكه بالمحسوسات، والذي نص عليه بهذه الصورة : ان النفي والاثبات لا يجتمعان في شيء واحد ، أو والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما ، موجودا معدوما ، واجبا معالا ، أو العشرة أكثر من الثلاثة ، أو كما أشار اليه في مكان آخر ان المساوي للمساوي مساو واليه

وبعد أن أظهر الغزالي شكه بالمعقولات ، أوجد دعامة ثالثة للمعرفة سماها الاشراق ، الذي يعني فيه ذلك النور الذي قذفه الله في صدره ، والذي زعم أنه مفتاح أكثر المعارف ، والدي عادت بواسطته الضرورات العقلية مقبولة موثوقا بها على أمن ويقين •

٣ ـ مناهج الأدلة وموازين المعرفة : ولما وصل الغزالي الى ادراك معيار الحقيقة ، بأشكاله الثلاثة ، انطلق يرسم الأدلة ، ويحدد موازين المعرفة ، انطلاقا من ذاته • فجعل الموازين العرفانية ثلاثة : ميزان التعادل ، وميزان التلازم، وميزان التعادل ثلاثة أقسام فأصبح مجموعها خمسة موازين •

٤ ـ ميزان التعادل: وهو أن نرتب أصلين ، على وجه من الوجوه ، ثم نستخلص منها علما جديدا لازما عنهما ، والمثال على ذلك : كل ما لا يخلو عن العوادث فهو حادث • والعالم لا يخلو عن العوادث ، واذن فالعالم حادث ، ويجعل الغزالي ميزان التعادل في كتابه القسطاس المستقيم ثلاثة موازين ، هي ميزان التعادل الاكبر ، وميزان

التماول الاوسط ، وميزان التمادل الاصغر ٠

میزان التلازم: وهو أن نبدأ من دعوی الخصم التي تخالف دعوانا ، ثم نستخلص المحالات التي تنتج عنها اذا سلمنا بها ، فتظهر بذلك استحالتها ، ومتى ثبتت استحالتها ، كان معنى ذلك ،ان نقیضها لیس مستحیلا، وهذه دعوانا (۱) .

آ ـ ميزان التعاند: اذا أردنا أن نعرف حقيقة مشكلة من المشاكل ، لا بد لنا من أن نضعه بين افتراضين ، فاذا ثبت بطلان أحد هذين الافتراضين ، وقدم لزم عن ذلك ثبوت صعة الافتراض الآخر • وقدم الغزالي الاسلوب الذي يمكن استخدامه في مناقشة من يدعون قدم العالم وينكرون خدوثه فقال : العالم اما رث واما قديم ، ومعال أن يكون قديما ، واذن ، فهو حادث لا معالة •

وهذه النتيجة (فهو حادث لا محالة) هي نتيجة لازمة من العلمين السابقين عليها ، ونعني بهما قولنا : (العالم اما حادث واما قديم) وقولنا : (ومحال أن يكون قديما) • وهذا ينتهى بنا الى

<sup>(</sup>١) الغزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص ١٠٠

القول: ان هذين العلمين أصلان لزم عنهما علم ثالث متفرع عنهما، ولكنه متنوع عنهما بالضرورة، نظرا لازدواجهما على وجه مخصوص، وشرط مخصوص ويكفي المرء ان يقر بالأصلين، حتى يجد أنه لا محيص له عن الاقرار بما يلزم عنهما و

وعلى هذا النعو ، يمكننا أن نبحث عن العقائق الجديدة ، ونستخرجها من العقائق القديمة ، بل اننا على النعو ذاته ، نستطيع افعام خصومنا ، والزامهم العجة (١) •

٧ ــ قيمة موازين المعرفة : وربما يتساءل المرء عن قيمة هذه الموازين ، وما الذي يفيدنا أنها موازين صحيحة لا يمكن الشك فيها ؟ ويجيب على هذه الاستفسارات الغزالي فيرى ان هذه الموازين لكي تكون صحيحة ، لا بد من استخدام عيار ثابت لها ، مثلما نستخدم الصنجة في الموازين المادية ، وهذا العيار هـو العلوم الأوليـة الضروريـة ، المستفادة مـن الحس أو التجربة أو غريـزة العقل (٢) • مع ان الغزالي يذهب الى أنه لا يمكن العقل (٢) • مع ان الغزالي يذهب الى أنه لا يمكن

<sup>(</sup>١) الفزالي : الاقتصاد في الاعتقاد ص ، •

<sup>(</sup>٢) الفزالي : القسطاس المستقيم ص ٥١ •

الشك بالمقدمة التجربية والحسية التي بنيت عليها صحة الميزان ، كونه يعتقد ان العقل هو الذي يؤكد هذه المقدمة ، وقد لاحظنا في مرحلة الشك التي مر بها ، أنه ينتهي الى مبدأ الكشف ، شم لا يلبث أن يحدده تحديدا عقليا ، فيحيله الى مبدأ عدم التناقض ، ومعنى هذا ، ان العقل ومبدأه عدم التناقض ، هما المحك الاخير لهذه الموازين ، وانها تستمد قيمتها منهما .

غير ان جميع المقدمات التي نستخدمها في هذه الموازين ، ليست في درجة واحدة من الوضوح ، وانما الواضح بنفسه هو الأولي ، في حين أن المتولد من أصلين ، لا يكون واضحا بنفسه بل بغيره • وعلى هذا يرد الغزالي قائلا : لكن ، ان شك أحد في الأصلين ، فيستنتج معرفتهما من أصلين آخرين واضحين ، الى أن ينتهي الى العلوم الاولية التي لا يمكن التشكك فيها • فان العلوم الجلية الاولية هي أصول العلوم الغامضة الغفية ، وهي بذورها ، ولكن يستثمرها من يحسن الاستثمار بالحراثة والاستنتاج ، في ايقاع الازدواج بينهما •

واذا تساوى شيئان ، لم يختص أحدهما بوجود

وعدم من ذاته ، لأن ما ثبت للشيء ، ثبت لمثله بالضرورة وهذا أولى • أنا لا أشك في أن نفسي الهية القمر يتولد من هذين الاصلين ، ان عرف جميعا • لكني أعرف ان القمر آفل ، وهذا معلوم بالحس ، اما ان الاله ليس بآفل ، فلا أعلمه ضرورة ولا حسا •

وليس غرضي ، من حكاية هذا الميزان ، ان أعرفك ان القمر ليس باله ، بل ان أعلمك ان الميزان صادق ، والمعرفة العاصلة منه بهذا الطريق من الوزن ضرورية وانما حصل العلم به في حق الخليل عليه السلام ، اذ كان معلوما عنده ، ان الاله ليس بآفل ، وان لم يكن ذلك العلم أوليا له ، بل مستفادا من أصلين آخرين ، ينتجان العلم بأن بل مستفادا من أصلين آخرين ، ينتجان العلم بأن الاله ليس بمتغير (۱) : فكل متغير فهو حادث ، والأفول هو التغير و فبنسى الوزن على المعلوم عنده و فغذ أنت الميزان ، واستعمله حيث يحصل لك العلم بالأصلين .

٨ ــ الاستقراء وقيمته : يعدد الغزالي قيمــة

<sup>(</sup>۱) الغزالي : القسطاس المستقيم ص ( ٥٥ - ٥٦ ) •

الاستقراء ، فيقول : هو أن تتصفح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلي ، حتى اذا وجدت حكما في تلك الجزئيات ، حكمت على ذلك الكلي به ومثاله في العقليات ، أن يقول قائل : فاعل العالم جسم ، فيقال فيقال له : لم ؟ فيقول : لأن كل فاعل جسم ، فيقال له : لم ؟ فيقول : تصفحت أصناف الفاعلين ، من خياط وبناء واسكاف ونجار ونساج وغيرهم ، فوجدت كل واحد منهم جسما ، فعلمت ان الجسمية حكم ملازم للفاعلية ، فحكمت على كل فاعل

وهذا الضرب من الاستدلال ، غير منتفع به في هذا المطلوب ، فانا نقول : هل تصفحت في جمله ذلك فاعل العالم ؟ فان تصفحته ووجدته جسما ، فقد عرفت المطلوب ، قبل أن تتصفح الاسكاف والبناء ونعوهما ، فاشتغالك به اشتغال بما لا يعنيك ، وان لم تتصفح فاعل العالم ، ولم تعلم حاله ، فلم حكمت بأن كل فاعل جسم ؟ وقد تصفحت بعض الفاعلين ، ولا يلزم منه الا أن بعض الفاعلين جسم ، وانما يلزم أن كل فاعل جسم ،

<sup>(</sup>١) الفزالي : معيار العلم ص ١٠٢ ٠

اذا تصفحت الجميع تصفحا لا يشذ عنه شيء ، وعند ذلك يكون المطلوب أحد أجزاء المتصفح ، فلا يعرف بمقدمة تبنى على التصفح .

ويستنتج من هذه الافكار التي أوردها الغزالي ان الاستقراء لا يمكن الاعتماد عليه ، في تحصيل اليقين ، الا اذا كان تاما ، ولكنه في هذه الحالة بالذات ، جهد لا نتيجة له ، اذ يكفي أن نبدأ بتصفح المطلوب ، حتى لا نحتاج الى عملية الاستقراء كلها • أما اذا تناول التصفح أكثر الاشياء ، فهو يفترض ان أقلها الذي لم نتصفحه ، ولهذا قد يكون مخالفا لاكثرها الذي تصفعناه • ولهذا يقول : فلم لا يجوز أن يكون الكل جسما الا

ويخلص الغزالي من هذه المماحكة الى أن الاستقراء الناقص لا يصل بنا الى اليقين ، ولكننا نعصل به الظن فقط • ولهذا فانه يفيد في الفقهيات في أول النظر فقط ، ولا يفيد علما كليا بثبوت الحكم للمعنى الجامع للجزئيات • ولا يجوز لهذا الحكم المحصل بهذه الطريقة ، أن يستخدم مقدمة في قياس ، وأن تكون هذه المقدمة كلية لا جزئية ،

مثل: كل حيوان يحرك عند المضغ فكه الاسفل، التمساح حيوان، التمساح يحرك عند المضغ فكه الاسفل (١) •

فالقضية الناتجة عن المقدمتين (التمساح يعرك عند المضغ فكه الاسفل) قضية خاطئة ، وسبب خطئها يرجع الى المقدمة الكبرى (كل حيوان يعرك عند المضغ فكه الاسفل) ، وقد كانت هذه المقدمة خاطئة ، لأنها كانت نتيجة استقراء ناقص ، لم يستقريء صاحبها جميع أنواع العيوانات ، بل أكثرها ، فغاب عنه ،أن هناك حيوانا اسمه التمساح يعرك فكه الاعلى •

وفي رأي الغزالي ، ان الاستقراء التام جهد لا طائل تحته ، وان الاستقراء الناقص لا يعطينا مقدمات صحيحة يحق لنا أن نستخدمها في موازين المعرفة التي أتينا على ذكرها • لذلك يجب أن تؤخذ هذه المقدمات من العلوم الضرورية ، التي تستند على مبدأ عدم التناقض •

٩ ـ التمثيل وقيمته : يعرف الغزالي التمثيل

<sup>(</sup>١) الغزالي : معيار العلم ص ١٠٤٠

فيقول: وهو الذي تسميه الفقهاء قياسا ، ويسميه المتكلمون رد الغائب الى الشاهد ، ومعناه أن يوجد حكم في جزئي معين واحد ، فينقل حكمه الى جزئي آخر ، يشابهه بوجه ما • ومثاله في العقليات ، أن نقول : ان السماء حادث لأنه جسم ، قياسا على النبات والحيوان وكل الاجسام الاخرى، كأن نلاحظ أن النبات حادث وهو جسم ، فنقيس السماء على النبات ، فنرى أنهما يتشابها بالحدوث أيضا، فسنتخلص أنهما لا بد أن يتشابها بالحدوث أيضا، أو نقيسها على الحيوان أو أي جسم آخر ، على النحو ذاته •

ولكن حسب مفهوم الغزالي هذه العملية غير سديدة ، وتنطوي على خطأ مبين ٠ ما لم يمكن أن يتبين ، ان النبات كان حادثا لأنه جسم ، وان جسميته هي الحد الأوسط للحدوث • فإن ثبت ذلك ، فقد عرفت ان الحيوان حادث ، لأن الجسم حادث • ويخلص الغزالي من هذه القياسات والتمثيلات الى أن التمثيل لا قيمة له ، وقد يخطيء، واذا أصاب ، فلأنه يضمر خلفه ميزانا من موازين المعرفة (الاقيسة) ، يهبه اليقين الذي يستمده من

مبدأ عدم التناقض · ولهذا فقيمته ظنية ويفيد في الفقهيات ·

• ١٠ - قيمة العقل: الأحظنا بأن الغزالي لا يثق بالاستقراء والتمثيل ، في الوصول الى اليقين ، لأنهما يجعلاننا ندخل في دوامة من الظن ، ربما يستفاد منها في الامور الفقهية • ولهذا نراه يعول على الاقيسة ، التي تتألف من مقدمات تعتمد على العلوم الضرورية ، التي ينظمها مبدأ عدم التناقض •

ويجعل الغزالي الحكم الاخير في كل معرفة الى العقل ، كما ان مبدأ عدم التناقض هو المحك الاخير لكل حقيقة ، باعتبار الضرورات العقلية ،أصبحت بعد موجة الشك التي انتابت الغزالي مقبولة وموثوق بها ، على أمن ويقين ولكن الغزالي يرى في بعض مصنفاته ان العقل بعاجة الى الشرع ، فهل معنى هذا الكلام ، ان العقل يعتمد بدوره على الشرع ، وان الشرع هو اليقين الاخير الذي يستمد منه كل يقين آخر ، حتى ولو كان يقين العقل ؟

ومن الملاحظ أن الغزالي كثيرا ما يشبه العقل

بالأساس ، والشرع بالبناء الذي يقوم على هذا الاساس • ولكن هناك تشابيه كثيرة من هذا النوع، يتحفنا بها الغزالي ليصور لنا العلاقة القائمة بين الشرع والعقل • فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع حينا ، والعقل كالسراج والشرع كالزيت الذي يمده ، حينا آخر •

ويقول الغزالي: فالشرع عقل من خارج ، والعقل شرع من داخل ، وهما متعاضدان ، بل متحدان • ولكون الشرع عقلا من خارج ، سلب الله تعالى اسم العقل من الكافر ، في غير موضع من القرآن ، نجد قوله تعالى: ( صم ، بكم ، عمي ، فهم لا يعقلون ) ، ولكون العقل شرعا من داخل ، قال تعالى في صفة العقل : ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ) فسمى العقل دينا ، ولكونهما متحدين ، قال : ( نور على نور ) أي نور العقل ونور الشرع •

ان هذين النورين كما يزعم الغزالي هما نور واحد ، وذلك لأن الله تعالى ، بعد أن قال : ( نور على نور ) ، أردفهما بقوله : ( يهدي الله لنوره

من يشاء) ، فجعل النورين نورا واحدا (١) •

وهذا يعني حسب منطق الغزالي أن معرفة الشرع أتم من معرفة العقل ، فالشرع يعرف الالكليات والجزئيات ، بينما العقل لا يعرف الالكليات ولذلك لا بد من تطابق العقل والشرع في القضايا الكلية ، ولا بد من اعتماد العقل على الشرع في الامور الجزئية • فكأن الشرع عقل أعلى مرتبة من مرتبة العقل ، فاذا اتحدا معا أصبحا

<sup>(</sup>١) الغزالي : معارج القدس ص ( ٦٠ ـ (٦) .

عقلا واحدا لا يمكن أن يتطرق اليه الخطأ ، اما اذا انفصلا ، فالعقل عرضة للخطأ في مجال الامور الجزئية •

### القلم عند الغزالي:

يتعرض الغزالي في الفصل الرابع من كتابه المعارف العقلية الى القدم فيقول: اعلم أن القدم على وجوه: قدم بالزمان ، وقدم بالشرف ، وقدم بالمرتبة ، وقدم بالكان ، وقدم بالذات .

فالقديم الحقيقي الذي لا بداية لوجوده ، ولا نهاية لبقائه ، هو الواحد الاحد ، الفرد الصمد \* وأما القديم بالمرتبة : فهو جوهر العقل الكلي ، الذي هو أول الموجودات ـ يعني المحدثات ـ وهو قلم كلمات الباري تعالى ، وهو قديم برتبة ذاته ، ومحدث بنسبة خالقه \*

وأما القدم بالشرف: فهو قدم الانسان على النبات والحيوان، لأنه أقدم بشرف النطق وأما القدم بالمكان: فمثل مصر وبيت المقدس، فانهما أقدم في موضعهما من سائر الأمكنة وأما القدم بالزمان: فالأفلاك، فانها أقدم من الارض وما

عليها ، لأن الزمان عدد حركات الفلك بعد الحصر ، والدهر حركات الفلك قبل العد والحساب، ولهذا قيل ان الدهر أصل الزمان ، لأن الزمان ممتد مع العلويات وكل للباري تعالى صفة ذاته ، وذاته قديمة بالحقيقة ، وبعض صفاته مشل ذاته في مرتبة القدم .

وأما القدم بالشرف والمرتبة والزمان فالنبوة الجارية في أشخاص الانبياء عليهم السلام، كجريان الشمس في برج الفلك • والنبي أقدم بالشرف والمرتبة من سائر الناس ، ومتكلم بوحي الله تعالى وتأييد روح القدس ، فانه : (ما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحي يوحي ، علمه شديد القوى ) •

واذا كانت ذات النبي صلى الله عليه وسلم ، قديمة بالمرتبة والشرف ، أي هو خير من الأمة ، وأقوى في علمه تعالى عن غيره ، فكلامه وقوله أيضا أقدم بالشرف من سائر أقاويل الناس • فالعروف الواقعة في القرآن لم تنسب الى الله تعالى تنزيها له، فلا نشك أنها متولدة من نفس الشارع عليه السلام ، وجارية على لفظه المطهر المشرف ، وجميع

حركاته وسكناته منورة بنور الحي القيوم القديم.

فاذن عبارات الشارع قديمة باضافة قول الناس، ومحدثة بنسبة كلام الله تعالى ولهذا المعنى قال تعالى: (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان) باضافة ذاته و فهو عليه السلام قال مع أصحابه: (أنا أعلمكم بالله وأفصحكم وأعقلكم) وفاذن حروف القرآن قديمة بالمرتبة لأنها واقعة في كتاب الله تعالى وأحكام الكلمات الربانية جارية فيها ، فمن شرط التعظيم والاجلال وتقديم حروف القرآن على سائر كلام الآدميين فالعروف اذا تركبت وانتظمت وكتبت في المصاحف فعكمها حكم القرآن في الشرف والرتبة ويشرف كلام الله تعالى القديم عليها حتى لا يمسه الا المطهرون ويقال انه تنزيل من رب العالمين و

حكي عن بشر الحافي رحمه الله ، أنه وجد كاغدا في الطريق ، فيه مكتوب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ، فرفعه ، وطيبه ، وحفظه مع نفسه ، فرأى الله تعالى في المنام فقال له : رفعت اسمنا فرفعناك ، وعظمته فعظمناك • فظهر عليه من الخرر والطريقة الحسنة ما مشهور بين المسلمين •

## النطق عند الغزالي:

خصص الغزالي في كتابه المعارف العقلية عدة فصول عالج فيها النطق ، فقال في الفصل الاول: اعلم أن المطالب الاصلية أربعة : الاول : مطلب هل ، وهو السؤال عن وجود الشيء والثاني : مطلب ما ، وهو السؤال عن ماهية الشيء والثالث: مطلب لم ، وهو طلب العلة والرابع : مطلب أي ، وهو السؤال عن مطلب الشيء الذي يفصله عن الجنس المشارك له .

أما مطلب هل ، فعلى وجهين : أحدهما عن أصل الوجود ، كقوله هل الله موجود ؟ والثاني عن حال الشيء ، كقوله هل الله مريد ؟

وأما مطلب ما ، فأيضا على وجهين : أحدهما سؤال المتكلم عن تفسير لفظة ، كما يقال ما العقار ؟ فيقال الخمر • والثاني طلب حقيقة الشيء في نفسه ، كما يقال ما العقار ؟ فيقال الشراب المسكر المعتصر من العنب •

ومطلب ما بالمعنى الاول متقدم على مطلب هل • فان لم يفهم الشيء لا يسأل عن وجدوده •

وبالممنى الثاني متأخر عن مطلب هل • لأن ما لم يعلم وجوده لا يطلب ماهيته • فبعض الاشياء تستدعى أولا اثبات الهلية ، ثم الماهية ، ثم اللمية •

وغرضنا خارج عن مطلب الهلية ، فانه لا يقال للنطق هل هو ؟ لأن آثاره ظاهرة ، وأنواره زاهرة، ودلائله باهرة • فانه لا يحتاج الى مقوم من خارج ، لأنه يقوم الانسانية • فان الانسان اذا حد يقال حيوان ناطق ميت • فالمنى الذاتسي المقوم للانسانية هو النطق ، فبهذا السبب استغنينا عن جواب هل هو •

وفي الفصل الثاني يقول: أما هية النطق فيحتاج الى أدنى شرح ، وشرحه يستدعي أدنى تأمل لاشتباهه بالكلام والقول ، وقد عرفنا بأن النطق معنى آخر زائد على معنى الكلام والقول ، وذلك أن الجنين يوصف بالنطق لأنه ناطق ، ولو لم يكن ناطقا لما عد من الناس ، ولا يقال قائل لأن قوله بالفعل ثابت ، فبهذه الضرورة احتجنا أن نذكر طرفا من ماهية النطق فنقول:

ان الله سبحانه ، لما أراد اظهار جبروته بالارادة

التي تليق بذاته ، أبدع جوهرا روحانيا بسيطا مدركا كاملا مكملا ، وصفاه وجلاله كالمرآة ، ثم قابله بنور جلاله وجماله ، فتصورت الهية الباري جل جلاله في ماهية جوهريته ، وعقل ربوبية مبدعه، فعرض عبودية ذاته ، فصار ذلك الجوهس المبدع الاول عقلا بصفاء ذاته ، عاقلا بادراك ربوبية بارئه ، معقولا باحاطة العبودية حوله • فعرف ربه، وأطاع أمره ، واستولى علي مطويات القدر ، ومخفيات القضاء ، بكلمة البارى تعالى ، وأقبل عليه بالاستفادة ، وأدبر عنه بالافادة ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أول ما خلق الله العقل ، فقال له أقبل فأقبل ، ثم قال له أدبر فأدبر ) أقبل على الكلمة بالاستفادة فتوحد ، ثم أدبر فأظهر النفس بالافادة ، فتزوج ، فأنتج الهيولي من مباشرة المقل والنفس ، وتمت الكثرة بالثلاث ، كما قيل أقل الجمع ثلاث •

فالعقل أول المبدعات ، والنفس أولى المنفعلات، والهيولى أولى المولدات ، قال الله تعالى : (شهد الله أنه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم ) ، فالحاسب عاد ، والعدد شيء زائد ، وأصل العدد واحد ، حتى أحصى من الكلمة التي هي الوحدة

الى المرتبة الاخيرة التي هي العاشرة، وهي الانسانية، ولم يتمكن العاد من انشاء عدد آخر ، فرجع من نهاية عدد العشرة الى بداية الوحدة ، فزاد الواحد على العشرة ، فحصل من المجموع والزيادة انسان ناطق عالم عامل •

فالواحد الكلمة ، والثاني العقل ، والثالث النفس ، والرابع الهيولى ، والخامس الطبيعة ، والسابع الافلاك ، والثامن الاركان الاربعة ، والتاسع المولدات ، والعاشر الانسان • فرجع وزاد الواحد على العشرة ، فكانت الزيادة نبوة ورسالة • ففي النهاية عشرة كواحد في البداية ، والنهاية رجوع الى البداية •

فاذن قد تبين بهذه المقدمات أن نهاية العدد العشرة ، والعشرة راجعة الى الواحد الاول وهو العقل الكلي أثر كلمة من كلام الله الباري تعالى ، والنطق أثر من العقل الكلي فاذن النطق ليس هو صورة العبارة ، ولا نفس الاشارة ، ولا شكل الحروف ، ولا تقطيع الاصوات، بل النطق هو تمكن النفس الانسانية من العبارة في علمه ، المفردة في المؤردة في علمه ، المؤ

عقله ، المتبرئة عن الاشكال ، المعراة من الاجسام والمثال •

فمهما تصور حقائق الاشياء بأعيانها وذواتها المجردة في مرآة القلب ، وتقدر النفس على العبارة عنها ، ويتمكن الذهن من التفكر فيها ، ويحيط العقل بظاهر وباطنها سميت تلك النفس ناطقة ، ويقال لذلك الرجل ناطق ولو لم يتكلم بالبيان ، وحقيقة ذلك سر من أسرار ولم يقل باللسان ، وحقيقة ذلك سر من أسرار القرآن حيث قال تعالى : (هذا كتابنا ينطق فليكم بالحق ) -

وليس الكتاب آلة العبارة ، ولا عدة الاشارة ، لكن لما تضمن من الاشياء ، وأحاط بكل المكنونات، واستولى على لطائف الموجودات وكثائفها كما قال تعالى : ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) • وقال تعالى : ( ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ) • فبهذا المعنى سمى الله كتابه ( ناطق ) ليعلم العاقل أن الناطق من الناس من تكون نفسه متأسية لكتاب الله تعالى ، ومتصورة لمضمونات كلمات الله تعالى ، ومتصورة لمضمونات كلمات الله تعالى ، ومن لم يعرف حقيقة ما قلناه فهو أبكم وان كان مستمعا ، قائلا ، ومن لم يدركه فهو أصم وان كان مستمعا ،

# كما قال تعالى : ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) •

فمن انسلخ عن جلده الهوى والطبيعة انسلاخ الحية ، وتدرع بدرع الشريعة ، ينشرح قلبه بنور الالهية ويحترق ايمانه بنور الوحدانية ، ويكل نظره الحسي ، ويمتد نظره العقلي ، ولا يخفي عليه شيء من أسرار الملكوت ، وروضة الجبروت ، فهو قاعد بشخصه بين أبناء جنسه ، وقلبه كالطير ، فهو في الهواء يصعد الى مرقاة الكرم ، ويطير في جو الحرم ، ويغتذي بلطائف أسرار القلم ، كما قال تعالى : ( اليه يصعب الكلم الطيب والعمسل الصالح يرفعه ) • فيسمع قلبه النغمات الفلكية ، ويلتذ بالترنمات الملكية ، ويفهم معانى أصوات الطيور ، ويطلع على أسرار الفرقان والانجيل والزبور ، كما قال تعالى اخبارا عن نبيه سليمان عليه السلام حيث قال: ( يا أيها الناس علمنا منطق الطبر وأوتينا من كل شيء) •

فاذن النطق أشرف الاحوال ، وأجل الاوصاف ، وهو أصل الكلام والقول ، وماهيته تصور النفس صور المعلومات ، وقدرة النفس على الاستماع لغيرها مما يسنح في العقل بأي لغة كانت ، وأي

عبارة اتفقت · قال نبينا عليه السلام : ( لا راحة في الميش الا لعالم ناطق أو مستمع واع ) ·

فاذن قد تبين بما ذكرناه ماهية النطق وشرفه ، وتبين أن الناطق من تكون نفسه مثالا لكتاب الله تعالى ، وقلبه نسخة من كلمات الله سبحانه ، ليقدر أن يسمع ربه تعالى ، ويسمع غيره ، وهذا هو نهاية شرف الانسانية ، وحالة الملائكة ، فانهم صلوات الله عليهم موصوفون بالنطق ، والانسان اذا نطق ملك بالقوة ، فاذا صارت ذاته نطقا ، وفارق علائق الجسم يصير ملكا بالفعل ، ويناديه ربه : (سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) .

ويواصل الغزالي بحثه في أمر النطق في الفصل الثالث من كتابه المعارف العقلية فيقول: اعلم أن من يتأمل ماهية النطق ، ويطلع على حقيقته ، ويترقى درجته ودقيقته ، يستغني عن سؤال اللمية ، ويعلم يقينا أن الخير في الوجود والشر في العدم والانسان بالنطق يلتذ في وجود من بدايته ، ويرتقي الى غايته ، فان بدايته القوة النامية والمصورة التي هي قوة من قوى النفس النباتية ، وغايته القوة اللكية التي هي من جنود الروح

القدس الذي ذكره الله في كتابه ، فقال : ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا ) •

فاذن الانسان لا يبلغ الى غايته الا بالنطق ، ولو تمكن البلوغ الى أقصى السماوات العلوية بشيء سوى النطق ، لكان خطاب الباري وتكليف الشرع واقرار العبودية وتصديق النبوة واثبات الربوبية متعلقا بذلك الشيء ، فلما توجبت هذه المعاني على النطق ، علمنا أن الانسان ما يتميز من الحيوانات الا بالنطق ، ولا يتشبه بالملائكة الا بالنطق ، وهذا النطق من مواهب الله تعالى على العباد ، وذلك أن الانسان بكل قوة من قوى طبعه ، وبكل صفة من صفات ذاته ، يشابه صنفا من أصناف الموجودات .

فبالنفس النباتية يشارك النبات ، وبالغضبية يشارك السباع ، وبالشهوانية يشارك البهائم والوحوش ، وهو بالحواس كالطيور ، وبالوهم كالجان ، وبالغيال كالشياطين ، فانهم يغوصون في البحار ، ويطوفون في البراري ، ومنهم كل بناء وغواص ، وآخرون مقرنون في الاصفاد \* وهو بعظامه كالمعادن ، وبشعره كالنبات ، وبثقبه

ومجاريه كالعيون والانهار ، وبقواه السبعة كالأفلاك ، وبالاثني عشر ثقبة كالبروج ، وبالعروق والعضلات كالدرج ، وبالمرتسين والدم والبلغم كالأركان الاربعة ، التي هي النار والهواء والماء والارنس .

وبالجملة يناسب كل جزء من أجزاء ذاته جزءا من العالم ، فقالبه وشخصه مثال للعالم السفلي ، وأوصاف روحه وقلبه مثال للعالم العلوي، والنفس الناطقة فيه كالأمير يدبر ويسوس ويرعى ويأمر وينهى ويمحو ما يشاء ويثبت ، وهي خليفة الله في الارض البدن ، وحكمة الله على القالب الكثيف، وحجة الله على العبد الضعيف ، وصراط الله الممدود بين البهيمة التي هي الشر المحض ، وبين الملكية التي هي الشر المحض ، وبين الملكية التي هي الغير الصرف وهذا الامير لا يعلو شأنه ولا يعظم قدره الا بمتابعة الشرع ، واقامة العبودية ، وطاعة النبوة ، والاقرار بالربوبية ، كما قال تعالى : (ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) .

وكرامة الله تعالى للنفس الناطقة فحسب ، كما قال الله تعالى : ( ولقد كرمنا بنى آدم ) ، وهذه الكرامة للمؤمنين خاصة لأن علامة النطق الايمان ، ومن لم يبلغ رتبة الايمان لم يختص بشرف النطق، ومن لم يختص بشرف النطق لم ينل كرامة الله تعالى ، لأنه قال: (ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) •

فانظر أيها العبد الضعيف الى شرف هذا الجوهر اللطيف، الذي أنزله الله تعالى من ملكوت سماواته، الى هذا العالم الصغير الحقير المظلم الكدر، ليكون ساقيا لهذا الشراب، ومزيلا لهذا التراب، ومعمرا لهذا الغراب.

واعلم أن الله جل ثناؤه ، انما بنى هذا الهيكل لاجل النفس الناطقة ، وبنى هذه المدينة لها ، حتى نزل النطق كالأمير في مدينة القلب ، واتخذ من وسط الدماغ سريرا ، ومن مؤخرة خزانته حافظا ، ومن مقدمه بريدا وموصلا ، ومن حواسه جواسيس وطيورا ، ومن قلبه مقسما ، ومن يديه جناحا ، ومن رجليه قوائم وعمادا ، ومن خطراته وحركاته رجالا وركبانا ، فالنفس في البداية مشتاقة لهذه الاحوال \_ اعني بالأحوال الآلات \_ ومحبة لهذه الحركات ، حتى يتهيأ لها زاد الآخرة ، وتتوصل الى

الغاية ، فتبدل العداوة بالمحبة ، والمخالفة بالموافقة، والجفاء بالوفاء ، والفناء بالبقاء •

والنفس عند ارتحالها عن أرض البدن ، ان كانت مطلعة على أسرار النطق ، طائعة لأوامر الرب بالصدق ، توفاها الله بلطفه ، وأنزلها في فناء عطفه • كما قال تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتها) • وان انهمكت في الشبهات ، وغرقت في بحار الظلمات ، واحترقت بنيران الشهوات ، تخرج من الدنيا بغير زاد ، وتقدم على الله بغير حجة ، وتكون كما أخبر الله بقوله : (الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) •

فقد بان بما ذكرناه ، أن شرف الانسان بالنطق، وتلفه أيضا بالنطق • والى هـنه المعاني أشار سبحانه بقوله : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) • وقال تعالى : ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) • وقال : ( وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الأمر وهم في غفلة ، وهم لا يؤمنون ) • وقال : ( وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ) •

وفي الفصل الرابع يشير الغزالي الى أن النطق

صفة الخلق لا صفة الخالق ، فيقول : اعلم أن النطق وان كبر أمره ، وعظم قدره ، وارتفع شأنه، ولاح برهانه ، واستوى بنيانه ، وعلت أركانه ، فهو صفة النفس الانسانية ، ووصف العقل البشرى ، اذ ليس هو الا عبارة النفس الانسانية -والنفس الانسانية جوهرة حية عالمة ، فعالـة ، دراكة ، علامة • وأن هذه الجوهرة في بداية الفطرة ، وأول الاقبال على المضغة ، جوهرة ساذجة غير منقوشة ، بل هي قابلة للصور ، مستعدة لتحصيل العلوم ، ما فيها نقش لا من خبر ولا من شر ، ولا من علم ولا من جهل ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (كل مولود يولد على الفطرة، وانما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ) -وقال صلى الله عليه وسلم: (خلق الله الخلق حنفاء ، فاحتالهم الشياطين ) • فاذا تعلقت بالبدن نوعا من التعلق \_ أعني تعلق اقبال لا تعلق حلول واتصال \_ فانه برهان بالبراهيين الواضعة ، والحجج اللائمة ، ان النفس غير متمكنة ، وغير حالة في البدن بوجه من الوجوه ، بل هي مقبلة عليه ، ومديرة له - وهذه مسألة مفروغ منها ، لا يحتاج الى بيانها • واذا أقبلت النفس في بداية الفطرة ، فاول الاشياء تكون غير قابلة للمعاني المعقولات غير قوية على ادراك المحسوسات ، ولا فيها رسوم من العلوم الأوليات ، مثل التفاوت بين الكليات والجزئيات ، ومثل الاشياء المساويات لشيء واحد فهي أيضا متساويات ، فان هذه الاشياء تنالها النفس بأدنى تفكر ، وأقل روية - فاذا انتقل الجنين الى الطفولية ، تقوى بعض الحواس - فاذا انتقل الى الصبي ، تتم قوة الحواس ، وتدرك كل حاسة محسوساتها -

ثم ان النفس تقبل تعلم المفطورات ، فعينت تكون عقلا غريزيا • ثم بعد ذلك تنتقل الى الشباب، ويحصل للنفس ادراك بعض المعقولات ، وتقدر على تعلم المركبات ، وتعرض عن اللهو واللعب ، وتشغل بتحصيل الصور ونقش الاشكال بالبيان ، والبيان بما سبق عليه الكتاب ، ويعلمه الله بالعناية كلماته الالاهية ، بكتابته البشرية ، كما قال الله تعلى : (اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم ، علم الانسان ما لم يعلم ) • وقال سبحانه وتعالى : (خلق الانسان ، علمه البيان ) •

ففى أول الحال تسمى نفسا ساذجة ، ثم عقلا غريزيا ، شم عقل بالقوة والملكة ، ثم عقلا بالاكتساب ، ثم عقلا بالفعل • فهذه النفس اذا قبلت صور المعلومات يقال لها عقل ، واذا تمكنت من العبارة عن معقولاتها تسمى نطقا • والنفس جوهرة ، والنطق صفة من صفاتها ، فلأجل هــذا المعنى لا يطلق اسم الناطق على البارى تعالى ، لأن الناطق هو العاقل ، ولا يقال للباري عاقل ، لأن العقل جوهر ، والعاقل من جوهريته ، والبارى تعالى ليس بجوهر ، فاذن ليس بعقل \* والعقل أشرف من النفس ، والنطق صفة النفس ، والنفس جوهرة ، والعقل في الجوهرية أشرف من النفس • والبارى تعالى خالق العقل والهه ، وربه وبارئه ومبدعه • واذا كان مبدع الجوهر وخالقه كيف يوصف بأوصاف الجوهر ، واذا كان بارىء العقل كيف يوصف بصفة العقل ؟

فاذن الباري تعالى رب العقل والنفس والنطق جميعا ، فالعقل أثر من كلامه ، والنفس سر من أمره ، والنطق صفة شريفة مخلوقة ، وهو منزه عن هذه الاوصاف والصفات ، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبرا ،

وفي الفصل الخامس ينهي الغزالي بعث عن النطق ويؤكد أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الناطقية ، والعاقلية ، والجسمية ، والجوهرية ، وذاته أعلى من أن يقال أعلى ، وأجل من أن يقال أجل .

#### الغزالي وتهافت الفلاسفة:

تربع الغزالي في عصره على سدرة الكلام، والفلسفة، والتصوف، فألف عددا كبيرا من الكتب اعتبرها العلماء من أهم آثار الفكر الاسلامي العرفاني، فضلا عن أنها تدل على مقدرة الغزالي وتنوع أبحاثه، وأفكاره العقلانية، ولعل أهم تصانيف الغزالي وأجودها كتابه (تهافت الفلاسفة، كونه يتعلق بمرحلة من حياته الفكرية والروحية التي انطلقت من ارتشاف العلوم الفلسفية، وانتهت بالتصوف والزهد بالأمور الدنيوية، حيث وجد الحقيقة اليقينية التي وقف وجوده وحياته للبحث عنها م

ويجسد الغزالي بما أوتيه من حكمة ومعرفة فترة هامة من تاريخ النزاع الحاد بين الكلام والفلسفة استمر ثلاثة قرون ونيف ، أي منه دخول الفلاسفة اليونانيين الى العالم العربي بفضل تشجيع المأمون الخليفة العباسي •

يبدو أن الغزالي كتب ( تهافت الفلاسفة ) وهو يدرس في المدرسة النظامية ببغداد • وقد ألفه في المرد على الفلاسفة و تبيين تهافت عقيدتهم ، وتناقض كلمتهم ، فيما يتعلق بالالهيات ، وكان قد دفعه الى ذلك ما رآه من انصراف ( طائفة من النظار ) عن وظائف الاسلام واعراضهم عن الدين جملة مقلدين في ذلك شرذمة يسيرة من ذوي العقول المنكوسة والآراء المعكوسة ، ممن هالهم سماع أسماء ضخمة كسقراط و بقراط و أفلاطون وأرسطو ، فتصنعوا الكفر لي يتميزوا عن سواد الناس الغالب ، ظنا منهم أن الكفر من امارات الفطنة والعلم •

ويضيف الغزالي في مقدمة كتابه (تهافت الفلاسفة) قائلا: (وهم لو تدبروا الامر قليلا وفحصوا عن آراء الفلاسفة الذين تكلفوا التشبه بهم لاتضح لهم مقدار جهلهم وشططهم، وتبين لهم اتفاق كل مرموق من الاوائل والاواخر على التسليم بأصول الدين الكبرى وهي الايمان بالله واليوم الآخر) • ويرى الغزالي أن زعماء الفلاسفة متفقون مع الشرع على أمهات المسائل لكنهم مختلفون في الفروع ، فهم براء مما ينسبه اليهم هؤلاء الجهلاء •

ولما كان كتاب التهافت ينهد للرد على الفلاسفة يقول الغزالي: ( فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضا على هؤلاء الاغبياء ، انتدبت لتحرير هذا الكتاب ردا على الفلاسفة القدماء ، مبينا تهافت عقيدتهم ، وتناقض كلمتهم فيما يتعلق بالالهيات ، وكاشفا عن غوائل مذهبهم وعوراته ، التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء وعبرة عند الاذكياء ، أعني ما اختصوا به عن الجماهير والدهماء من فنون العقائد والآراء) • ثم يضيف قوله: « ونعن نكشف عن فنون ما انخدعوا به مسن التغاييل والاباطيل ، ونبين ان كل ذلك تهويل ما وراء وتحصيل ، والله تعالى ولي التوفيق لاظهار ما قصدناه من التحقيق » •

## الغزالي وقدم العالم:

يبدأ الغزالي رده على الفلاسفة بذكر المذاهب

المختلفة في قدم العالم وحدوثه ، فيشر الي مذهب الفلاسفة قائلا: « اختلفت الفلاسفة في قدم العالم · فالني استقر عليه رأي جماهيرهم المتقدمين والمتأخرين القول بقدمه وانه لم يزل موجودا مع الله تعالى ومعلولا له ومساوقا له غير متأخر عنه بالزمان مساوقة المعلول للعلة ومساوقة النور للشمس ، وان تقدم الباري عليه كتقدم العلة على المعلول ، وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان • وحكى عن أفلاطون أنه قال: العالم مكون ومعدث. ثم فهم من أول كلامه وأبى أن يكون حدث العالم معتقدا له • وذهب جالينوس في آخر عمره في الكتاب الذي سماه ( ما يعتقده جالينوس رأيا ) الى التوقف في هذه المسألة • وانه لا يدري ألمالم قديم أو محدث - وربما دل على أنه لا يمكن أن يعرف وان ذلك ليس لقصور فيه بل لاستعصاء هذه المسألة في نفسها على العقول ، ولكن هذا كالشاذ في مذهبهم وانما مذهب جميعهم انه قديم وانه بالجملة لا يتصور أن يصدر حادث من قديم بغير واسطة أصلا (١) » - ثم يورد الغزالي أدلة الجماعة الأولى منهم على قدمه قائلا:

<sup>(</sup>۱) الغزالي : تهافت الفلاسفة ص ( ٤٨ ــ ٤٩ ) ٠

« قولهم يستحيل صدور حادث من قديم مطلقا ، لأنا اذا فرضنا القديم ولم يصدر منه العالم مثلا فانما لم يصدر لأنه لم يكن للوجود مرجح بل كان وجود العالم ممكنا امكانا صرفا ، فاذا حدث بعد ذلك لم يخل اما ان تجدد مرجح أو لم يتجدد ، فان لم يتجدد مرجح بقي العالم على الامكان الصرف كما قبل ذلك ، وان تجدد مرجح فمن محدث ذلك المرجح ؟ ولم حدث الآن ولم يحدث من قبل ؟ والسؤال في حدوث المرجح قائم و بالجملة فأحوال القديم اذا كانت متشابهة فاما أن لا يوجد عنه شيء قط واما أن يوجد على الدوام ، فأما أن يتميز حال الترك عن حال الشرع فهو محال » •

الدليل الثاني: ان القول بقدم القديم وحدوث العالم ، ينتهي الى القول بقدم الزمان وقدم الحركة • فاذا كان الباري خالق هذا العالم ، فهو اما أن يتقدم عليه بالذات ، فيكون كلاهما قديم ، واما أن يتقدم عليه بالزمان ، فيكون الله قديما ويكون العالم حادثا • وعندئذ ، تبرز مشكلة القدم على شكل آخر ، وهي قدم الزمان نفسه •

والحقيقة ، أنه اذا انقضى زمان قبل حدوث

العالم ، فمعنى ذلك ، أنه كان قبل العالم زمان ، كان العالم معدوما فيه ، وقبل هذا الزمان زمان لا نهاية له ، فالزمان قديم • « واذا وجب قدم الزمان ، وهو عبارة عن قدر العركة ، وجب قدم العركة ووجب قدم المتحرك الذي يدوم الزمان بدوام حركته (1) » •

الدليل الثالث: وجود العالم ممكن قبل وجوده، اذ يستعيل أن يكون ممتنعا ثم يصير ممكنا ، وهذا الامكان لا أول له ، أي لم يزل ثابتا ولم يسزل العالم ممكنا وجوده ، اذ لا حال من الاحوال يمكن أن يوصف العالم فيه بأنه ممتنع الوجود • فاذا كان الامكان لم يزل فالمكن على وفق الامكان أيضا لم يزل فالمكن على وفق الامكان أيضا لم يزل ، فان معنى قولنا انه ممكن وجوده أنه ليس محالا وجوده أبدا .

ويتفرع عن هذا الدليل دليل آخر هو القول بحدوث العالم يفترض وجود مادة قديمة ، صنع منها العالم : ان القول بأن العالم حادث ، وأنه من

<sup>(</sup>١) الغزالي : تهافت الفلاسفة ص ٢٥٠

صنع الله ، يعني أن هناك مادة قديمة صنعه الباري منها • فيكون العالم قديما بمادته ، حادثا بالصور والكيفيات التي طرأت عليه (١) •

وبيانه ان كل حادث فهو قبل حدوثه لا يخلو اما أن يكون ممكن الوجود أو ممتنع الوجود أو واجب الوجود ، ومحال أن يكون ممتنعا لأن المتنسع في ذاته لا يوجد قط ، ومحال أن يكون واجب الوجود لذاته فإن الواجب لذاته لا يعدم قط ، فدل أنه ممكن الوجود بذاته • فاذن امكان الوجود حاصل له قبل وجوده ، وامكان الوجود وصف اضافي لا قوام له بنفسه ، فلا بد له من محل يضاف اليه ، ولا محل الا المادة فيضاف اليها كما نقول: هـذه المادة قابلة للحرارة والبرودة أو السواد والبياض أو الحركة والسكون ، أي ممكن لها حدوث هذه الكيفيات وطريان هذه التغيرات ، فيكون الامكان وصفا للمادة • والمادة لا يكون لها مادة ، فلا يمكن أن تحدث ، اذ لو حدثت لكان امكان وجودها سابقا على وجودها وكان الامكان قائما بنفسه غير مضاف

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه ص ( ۷۶ ـ ۷۰ ) ۰

الى شيء ، مع أنه وصف اضافي لا يعقل قائما بنفسه \*

# اعتراضات الغزالي على الفلاسفة وأدلتهم على قلم العالم:

أوردنا أدلة الفلاسفة على قدم العالم كما جاءت في التهافت ، والتي اعترض عليها الغزالي مقدما الأدلة والبراهين على خطئها وانحراف أصحابها عن الطريق العرفاني الصحيح ، وسنورد فيما يلي اعتراضات الغزالي كما جاءت في التهافت م

الاعتراض على الدليل الاول من وجهين: أحدهما: أن يقال: بم تنكرون على من يقول: ان العالم حدث بارادة قديمة ، اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه ، وأن يستمر العدم الى الغاية حتى استمر فيها ، وأن يبتديء الوجود من حيث ابتدا ، وأن الوجود قبله لم يكن مرادا فلم يعدث لذلك ، وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد بالأرادة القديمة ، فحدث لذلك ، فما المانع من بين الاصالة ، لأن الحادث موجب ومسبب ، وكما

يستعيل حادث بغير سبب وموجب ، يستعيل وجود موجب قد تم بشرائط ايجابية وأركانه وأسبابه ، حتى لم يبق شيء منتظر البتة ، ثم يتأخر الموجب ، بل وجود الموجب عند تعقق الموجب بتمام شروطه ضروري ، وتأخره محال حسب استعالة وجود الحادث الموجب بلا موجب \*

فقبل وجود العالم كان المريد موجودا ، والارادة موجودة ، ونسبتها الى المراد موجودة ، ولم يتجدد مريد ، ولم تتجدد ارادة ، ولا تجدد للارادة نسبة لم تكن ، فان كل ذلك تغير فكيف تجدد المراد ، وما المانع من التجدد قبل ذلك ؟

وحال التجدد لم يتميز عن الحال السابق في شيء من الاشياء ، وأمر من الأمور ، وحال من الاحوال ، ونسبة من النسب ، بل الامور كما كانت بعينها ، ثم لم يكن يوجد المراد ، وبقيت بعينها كما كانت ، فوجد المراد ، ما هذا الا غاية الاحالة .

وليس استحالة هذا الجنس في الموجب والموجب الضروري الذاتي ، بل وفي العرفي والوضعي ، فان الرجل لو تلفظ بطلاق زوجته ، ولم تعصل

البنيونة في العالى ، لم يتصور ان تحصل بعده ، لأنه جعل اللفظ علة للحكم بالوضع والاصطلاح فلم يقل تأخر المعلول ، الا أن يعلق الطلاق بمجيء الغد ، أو بدخول النار ، فانه جعل علة بالاضافة الى شيء منتظر ، فلما لم يكن حاضرا في الوقت وهذا الغد والدخول ـ توقف حصول الموجب على حضور ما ليس بحاضر ، فما حصل الموجب الا وقد تجدد أمر وهو الدخول أو حضور الغد ، منوط بحصول ما ليس بحاصل ، لم يعقل ، مع أنه منوط بحصول ما ليس بحاصل ، لم يعقل ، مع أنه الواضع المختار في تفصيل الوضع ، فاذا لم يمكننا وضع هذا بشهواتنا ، ولم نعقله ، فكيف نعقله في الايجابات الذاتية العقلية الضرورية ؟

وأما في العادات ، فما يحصل بقصدنا لا يتأخر عن القصد مع وجود القصد اليه الا لمانع ، فان تحقق القصد والقدرة وارتفعت الموانع ، لم يعقل تأخر المقصود ، وانما يتصور ذلك في العزم ، لأن العزم غير كاف في وجود الفعل ، بل العزم على الكتابة لا يوقع الكتابة ، ما لم يتجدد قصد \_ هو : انبعاث في الانسان متجدد حال الفعل \_ .

فاذا كانت الارادة القديمة في حكم قصدنا الى الفعل ، فلا يتصور تأخر المقصود الا لمانع ، ولا يتصور تقدم القصد ، فلا يعقل قصد في اليوم الى قيام في الغد الا بطريق العزم ، وان كانت الارادة القديمة في حكم عزمنا ، فليس ذلك كافيا في وقوع المعزوم عليه ، بل لا بد من تجدد انبعاث قصدي عند الايجاد ، وفيه قول بتغير القديم ، ثم يبقى عين الاشكال في أن ذلك الانبعاث أو القصد أو الارادة أو ما شئت فسمه ، لم حدث الآن ، ولم يحدث قبل ذلك فاما أن يبقى حادث بلا سبب أو يتسلل الى غير نهاية .

ورجع حاصل الكلام الى أنه وجد الموجب بتمام شروطه ، ولم يبق أمر منتظر ، ومع ذلك تأخر الموجب ولم يوجد في مدة لا يرتقي الوهم الى أولها، بل آلاف السنين لا تنقص منها شيئا ، ثم انقلب الموجب بغتة من غير أمر تجدد ، وشرط تحقق ، وهو محال في نفسه \*

والجواب: أن يقال: استحالة ارادة قديمة متعلقة بأحداث شيء ، أي شيء كان ، تعرفونه بضرورة العقل أو نظره ، وعلى لغتكم في المنطق ،

تعرفون الالتقاء بين هذين العدين بعد أوسط أو من غير حد أوسط ، فان ادعيتم حدا أوسط وهو الطريق النظري ، فلا بد من اظهاره ، وان ادعيتم معرفة ذلك ضرورة ، فكيف لم يشارككم في معرفته مخالفوكم ، والفرقة المعتقدة لعدوث العالم بارادة شك في أنهم لا يكابرون العقول عنادا مع المعرفة ، فلا بد من اقامة البرهان على شرط المنطق يدل على استحالة ذلك ، اذ ليس في جميع ما ذكرتموه الا الاستبعاد والتمثيل بعزمنا وارادتنا ، وهو فاسد ، فلا تضاهي الارادة القديمة القصود العادثة، واما الاستبعاد المجرد فلا يكفي من غير برهان واما الاستبعاد المجرد فلا يكفي من غير برهان والما الاستبعاد المجرد فلا يكفي من غير برهان والما الاستبعاد المجرد فلا يكفي من غير برهان والما الاستبعاد المجرد فلا يكفي من غير برهان

فان قيل: نحن بضرورة العقل نعلم أنه لا يتصور موجب بتمام شروطه من غير موجب ومجوز ذلك مكابر لضرورة العقل وقلنا: وما الفصل بينكم وبين خصومكم ، اذا قالوا لكم: انا بالضرورة نعلم احالة قول من يقول: ان ذاتا واحدة عالمة بجميع الكليات من غير أن يوجب ذلك كثرة ومن غير أن يكون العلم زيادة على الذات ، ومن غير أن يتعدد العلم مع تعدد المعلوم ، وهذا مذهبكم في حق الله ، وهو بالنسبة الينا والى علومنا

غاية الاحالة ، ولكن تقولون : لا يقاس العلم القديم بالحادث ، وطائفة منكم استشعروا احالة هذا ، فقالوا : ان الله لا يعلم الا نفسه ، فهو العاقل والعقل والمعقول معلوم الاستحالة بالضرورة، اذ تقدير صانع للعالم لا يعلم صنعته محال بالضرورة ، والقديم اذا لم يعلم الا نفسه ـ تعالى عن قولكم وعن قول جميع الزائفين علوا كبيرا ـ لم يكن يعلم صنعته البتة .

بل لا تتجاوز الزامات هذه المسألة ، فنقول : بم تنكرون على خصومكم اذا قالوا : قدم العالم معال ، لأنه يؤدي الى اثبات دورات للفلك لا نهاية لاعدادها ، ولا حصر لآحادها ، مع أن لها سدسا وربعا ونصفا ، فان فلك الشمس يدور في سنة ، وفلك زحل في ثلاثين سنة ، فتكون أدوار زحل ثلث عشر أدوار الشمس ، وأدوار المشتري نصف سدس أدوار الشمس ، فانه يدور في اثنتي عشرة سنة ، ثم كما أنه لا نهاية لاعداد دورات زحل ، لا نهاية لاعداد دورات الذي يدور غيستة وثلاثين ألف سنة مرة واحدة ، كما لا نهاية يدور في الذي يدور

للحركة المشرقية التي للشمس في اليوم والليلة مرة .

فلو قال قائل: هذا مما يعلم استحالته ضرورة، فبماذا تنفعلون عن قوله ؟ بل لو قال قائل: اعداد هذه الدورات شفع أو وتر ؟ أو شفع ووتر جميعا ؟ أن لا شفع ولا وتر ؟ فان قلتم شفع ووتر جميعا ، أو لا شفع ولا وتر فيعلم بطلانه ضرورة •

وان قلتم: شفع ، فالشفع يصير وترا بواحد ، فكيف أعوز ما لا نهاية له واحد ؟ وان قلتم: وتر ، فالوتر يصير بواحد شفعا ، فيلزمكم القول: بأنه ليس بشفع ولا وتر • فان قيل: انما يوصف بالشفع والوتر المتناهي ، وما لا نهاية له • قلنا: فجملة مركبة من آحاد ، لها سدس وعشر كما سبق، ثم لا توصف بشفع ولا وتر ، يعلم بطلانه ضرورة من غير نظر ، فبماذا تنفصلون عن هذا ؟

فان قيل: محل الغلط في قولكم: انه جملة مركبة من آحاد ، فان هذه الدورات معدومة ، أما الماضي ، فقد انقرض ، وأما المستقبل ، فلم يوجد ، والجملة اشارة الى موجودات حاضرة ولا موجودة ها هنا •

قلنا: العدد ينقسم الى الشفع والوتر ، ويستحيل أن يغرج عنه ، سواء أكان المعدود موجودا باقيا ، أو فانيا ، فاذا فرضنا عددا من الافراس ، لزمنا أن نعتقد أنها لا تغلو من كونها شفعا أو وترا ، سواء قدرناها موجودة أو معدومة ، فان انعدمت بعد الوجود ، لم تتغير هذه القضية ، على أنا نقول لهم : لا يستحيل على أصلكم موجودات حاضرة ، هي آحاد متغايرة بالوصف ، ولا نهاية لها ، وهي نفوس الآدميين المفارقة للابدان بالموت ، فهي موجودات لا توصف بالشفع والوتر ، فبم تنكرون على من يقول : بطلان هذا يعرف ضرورة ، كما ادعيتم بطلان تعلق الارادة القديمة بالاحداث ضرورة ، وهذا الرأي في النفوس ، هو الذي اختاره ضرورة ، وهذا الرأي في النفوس ، هو الذي اختاره ( ابن سينا ) ولعله ( أرسطاطاليس ) .

فان قيل: فالصحيح رأي أفلاطون ، وهـو أن النفس قديمة ، وهي واحدة ، وانما تنقسم في الابدان ، فاذا فارقتها عادت الى أصلها واتحدت وقلنا: فهذا أقبح وأشنع ، وأولى بأن يعتقد مخالفا لضرورة العقل ، فانا نقول: نفس زيد عين نفس عمر أو غيره ، فان كان عينه فهو باطل بالضرورة ، فان كان عينه فهو باطل بالضرورة ، فان كل واحد يشعر بنفسه ، ويعلم أنه ليس هو

نفس غيره ، ولو كان هو عينه لتساويا العلوم التي هي صفات ذاتية للنفوس داخلة مع النفوس في كل اضافة ، وان قلتم : أنه غيره ، وانما انقسم بالتعلق بالابدان ، قلنا : وانقسام الواحد الذي ليس له عظم في الحجم بكمية مقدارية ، محال بضرورة العقل ، فكيف يصير الواحد اثنين ، بل ألفا ، ثم يعود ويصير واحدا ، بل هذا يعقل له عظم وكمية ، كماء البحر ينقسم بالجداول والأنهار ثم يعود الى البحر ، فأما ما لا كمية له فكيف ينقسم ؟

والمقصود من هذا كله ، أن نبين أنهم لم يعجزوا خصومهم عن معتقدهم في تعلق الارادة القديمة بالأحداث الا بدعوى الضرورة ، وانهم لا ينفصلون عمن يدعي الضرورة عليهم في هذه الامور على خلاف معتقدهم ، وهذا لا مخرج عنه -

فان قيل: هذا ينقل عليكم في أن الله قبل خلق المالم كان قادرا على الخلق بقدر سنة أو سنتين ، ولا نهاية لقدرته ، فكأنه صبر ولم يخلق ، شمخلق ، ومدة الترك متناه أو غير متناه ؟ فان قلتم: متناه ، صار وجود الباري متناهي الأول \* وان قلتم: غير متناهي ، فقد انقضى فيها امكانات

لا نهاية لاعدادها ، قلنا : المدة والزمان مخلوق عندنا ٠٠٠

الاعتراض على الدليل الثاني : هو أن يقال : الزمان حادث ومخلوق ، وليس قبله زمان أصلا ، و نعني بقولنا : ان الله متقدم على العالم والزمان، انه سبحانه كان ولا عالم ، ثم كان ومعه عالم ، ومفهوم قولنا : كان ولا عالم ، وجود ذات الباري وعدم ذات العالم فقط ، ومفهوم قولنا : كان ومعه عالم ، وجود الذاتين فقط ، فنعني بالتقدم انفراده بالوجود فقط ، والعالم كشخص واحد ، ولو قلنا : كان الله ولا عيسى مثلا ، ثم كان وعيسى معه ، كان الله ولا عيسى مثلا ، ثم كان وعيسى معه ، وجود ذات وعدم ذات شم وجود ذاتين ، وليس من ضرورة ذلك تقدير شيء والث الوهم لا يسكت عن تقدير شيء ثالث ، وان كان الوهم لا يسكت عن تقدير شيء ثالث وهو الزمان ، فلا التفات الى أغاليط الاوهام ،

وبعد أن يناقش الغزالي بقية عناصر الدليل الثاني بصورة مفصلة يقول: لله وجود ولا عالم معه ، وهذا القدر لا يوجب اثبات شيء آخر ، والذي يدل على ان هذا عمل الوهم ، انه مخصوص بالزمان والمكان ، فان الخصم ، وان اعتقد قدم

الجسم، يذعن وهمه لتقدير حدوثه و ونحن وان اعتقدنا حدوثه اذعن وهمنا لتقدير قدمه هذا في الجسم فاذا رجعنا الى الزمان الم يقدر الخصم على تقدير حدوث زمان لا قبل له الوخلاف المعتقد يمكن وضعه في الوهم تقديرا وفرضا وهذا مما لا يمكن وضعه في الوهم كما كان في المكان المان من يعتقد تناهي الجسم ومن لا يعتقد كل واحد يعجز عن تقدير جسم ليس وراءه لا خلاء ولا ملاء، بل لا يذعن وهمه لقبول ذلك و

ولكن قيل: صريح العقل اذا لم يمنع وجود جسم متناه بحكم الدليل لا يلتفت الى الوهم فكذلك صريح العقل لا يمنع وجودا مفتتعا ليس قبله شيء وان قصر الوهم عنه فلا يلتفت اليه الأن الوهم ، لما لم يألف جسما متناهيا الا وبجنبه جسم آخر أو هواء تخيله خلاء ، لم يتمكن من ذلك في الغائب و فكذلك لم يألف الوهم حادثا الا بعد شيء آخر ، فكاع عن تقدير حادث ليس له قبل هو شيء موجود قد انقضى و فهذا هو سبب الغلط ، والمقاومة حاصلة بهذه المعارضة و

واذا كان الامر على هذا النسق بصدد الزمان،

فهو لا بد من أن يكون كذلك بصدد العركة ، فالزمان هو قدر العركة ، ومتى كان الزمان متناهيا ، وجب أن تكون العركة متناهية ٠

الاعتراض على الدليل الثالث : يعتقد بعض الفلاسفة ، ان العالم كان ممكنا منذ القديم ، والا لكانت هناك فترة كان فيها مستحيلا ، وكان الله فيها عاجزا عن خلقه - ويخرجون من قدم الامكان قدم العالم بالذات • فيعترض عليهم الغزالي قائلا: أن يقال: العالم لم يزال ممكن الحدوث، فلإ جرم ما من وقت الا ويتصور أحداثه فيه ، واذا قدر موجودا أبدا لم يكن حادثًا ، فلم يكن الواقع على وفق الامكان ، بل على خلافه ، وهذا كقولهم في المكان ، وهو ان تقدير العالم أكبر مما هـو ، أو خلق جسم فوق العالم ممكن ، وكذا آخر فوق ذلك الآخر ، و هكذا الى غير نهاية • فلا نهاية لامكان الزيادة ومع ذلك فوجود ملأ مطلق لا نهاية له غير ممكن - فكذلك وجود لا ينتهي طرف غير ممكن ، بل كما يقال الممكن جسم متناهي السطح ولكن لا تتعين مقاديره في الكبر والصغر ، فكذلك الممكن الحدوث ومبادي الوجود لا تتعين في التقدم

والتأخر وأصل كونه حادثا متمين فانه الممكن لا غبر .

ويرى الغزالي أن القول بعدوث العالم، وافتراض مادة سابقة على حدوثه صنع منها، ثم جعل الامكان وصفا للمادة ، لاثبات قدم المادة باسناده الى قدم الامكان ، رأي ليس بامكاننا الاخذ به ، باعتبار ان الامكان معنى عقلي خالص ، انه مثل معنى الامتناع ومعنى الوجوب لا يعتاج الى موجود ينضاف اليه ، ويستدل على ذلك بأمور ثلاثة: أحدها: ان الامكان لو استدعى شيئا موجودا يضاف اليه ، ويقال انه امكانه لاستدعى الامتناع شيئا موجودا مينا موجودا يقال انه امتناعه ، وليس للممتنع في يضاف الامتناع الى المادة يطرأ عليها المحال ، حتى يضاف الامتناع الى المادة ،

ولما كان السواد والبياض يقضي العقل فيهما، قبل وجودهما ، بكونهما ممكنين • فان كان هذا الامكان مضافا الى الجسم الذي يطرآن عليه ، بحيث يمكن أن يسود أو يبيض ، يكون الجسم هو المكن ، ويكون السواد أو البياض مضافا اليه • ولكننا ، اذا صرفنا نظرنا عن الجسم ، واتجهنا به

نحو السواد أو البياض في ذواتهما ، وتساءلنا : هل البياض ممكن أم واجب أم ممتنع ؟ فكان لا بد لنا من أن نجيب : انه ممكن • وبذلك ، يقضي العقل بالامكان ، دون الافتقار الى وضع ذات موجودة ، يضيف اليها الامكان •

واذا اعتبرنا أن نفوس الآدميين ليست سوى جواهر قائمة بأنفسها ، ليست بجسم ولا مادة ، ولا منطبعة في مادة ، وهي حادثة على ما اختاره (ابن سينا) ، والمحققون منهم ، ولها امكان قبل حدوثها، وليس لها ذات ولا مادة ، فامكانها وصف اضافي ، ولا يرجع الى قدرة القادر ، ولا الى فعل الفاعل ، فالى ماذا ترجع ؟ ان الاشكال لينقلب عليهم •

وليس هذا غريبا ، فالامكان أشبه ما يكون بالكليات الثابتة في العقل ، والتي جاء على ذكرها الفلاسفة - فاذا كانت هذه الكليات لا وجود لها في الأعيان ، بل في الأذهان ، فما يمنع أن يكون الامكان لا وجود له في الأعيان !؟

## الغزالي وحقيقة العالم:

بعد هذا النقاش بين الأدلة الفلسفية التي قال

بها بعض الفلاسفة وبين اعتراضات الغزالي عليها وتفنيدها ، لا بد لنا من التساؤل عن النتيجة التي يمكن أن نخرج بها معتمدين على مناقشة الغزالي للفلاسفة وأدلتهم حول حقيقة العالم ؟

يرى الغزالي ان العالم حادث ، وحدوته نتيجة لخلق الله ، الذي خلقه بارادة قديمة ، اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه ، وعلى الهيأة التي وجد عليها ، وفي المكان الذي وجد فيه •

ويذهب الغزالي الى أن جرم العالم متناه في أقطاره ، وتصور امتداد أقطاره الى ما لا نهاية له من أخاديع الوهم • وهذا يعني ان المكان \_ وهو تابع لامتداد أقطار العالم \_ متناه أيضا ، ولا يمكن تصور مكان خارج حدود العالم • كما وان الغزالي يعتبر ان العركة حادثة مثل حدوث العالم ، بدأت ببدئه ، وتدوم بدوامه • واذا كانت العركة تدوم بدوام المتحرك ، وكان تصور مكان خارج حدود العالم من أخاديع الوهم ، فمعنى ذلك ، أن العركة تعدث فيه تعدث في المكان ، وأن المكان الذي تحدث فيه متناه ، وأنها متناهية في النتيجة •

ولما كان الزمان هو قدر الحركة ، بــل هــو

الحركة التي يستغرقها المتحرك في اجتياز مكان معين واذا كان المكان متناهيا ، ونتج عنه تناهي المحركة التي تحدث فيه ، وجب أن يكون الزمان وهو قدر هذه الحركة ـ متناهيا أيضا وحدث الى ذلك ، أن الزمان بدأ ببدء العالم ، وحدث بحدوثه ، بل ان الله خلقه بمجرد خلق العالم ، وتصور زمان قبل زمان العالم ، خدعة من أخاديع الوهم •

ويرى الغزالي اذا كان العالم حادثا ومغلوقا من قبل الله ، فهذا لا يعني أن حدوثه وخلقه يقتصران على الصور والكيفيات الطارئة ، لأن المادة حادثة أيضا ومخلوقة من قبل الله ، ومعنى خلق العالم وحدوثه ، هو خروجه بمادته وصوره وكيفياته من العدم الى الوجود •

ويعتبر الغزالي ان العالم وجود واقعي ، ولا تجوز مقايسته بفكرة الامكان ، ولهذا ، فان النتائج التي نستخرجها من فكرة الامكان ، قد لا تنطبق على الواقع ، بحال من الاحوال ، لأن العالم قائم بالفعل ، في حين ان الامكان لا وجود له الا في عقولنا، ولا يجوز الانتقال من المعقول الى الموجود .

ويصل الغزالي الى السببية والعالم ، فيقول : أننا اذا رأينا حادثة تعدث ، وحادثة أخرى تعقبها، مثل اقتراب النار من القطن واحتراقه ، لم يجز لنا أن نقول: ان النار سبب احتراق القطن ، بل كان الصواب أن نقول: ان الله هو سبب الاحراق، اذ بأمره يحترق القطن عند اقتراب النار منه • ثم يضيف قائلا: الاقتران بين ما يعتبر في العادة سببا، وبين ما يعتقد مسببا ، ليس ضروريا عندنا ٠٠٠ فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر ، مثل الري والشرب معم والاحتراق ولقاء النار معم والموت وجن الرقبة ، والشفاء وشرب الدواء ، وهلم جرا الى كل المشاهدات من المقترنات في الطب والنجوم ، والصناعات والحرف • فان اقترانها لما سبق من تقدير الله سبحانه ، يخلقها على التساوق ، لا لكونه ضروريا في نفسه ، غير قابل للغوث ، بل في المقدور • خلق الموت دون جز الرقبة ، وادامة الحياة مع جز الرقبة ، وهلم جرا الى جميع المقترنات •

ويأخذ الغزالي مثال احتراق القطن ، ومثال النور ، فيقول : المقام الاول ، أن يدعي الخصم ، أن فاعل الاحتراق هو النار فقط ، وهو فاعل

بالطبع لا بالاختيار ، فلا يمكنه الكف عما هو في طبعه ، بعد ملاقاته لمحل قابل له • وينكر الغزالي صعة هذا الزعم ، ويرد الاحتراق الى الله ، اسا بواسطة الملائكة ، أو بدون وساطة ، لأن مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار ، ليس دليلا • ثم يواصل الغزالي نقاشه قائلا: المقام الثاني مع من يسلم أن هذه الحوادث تفيض من مبادىء الحوادث • ولكن الاستعداد لقبول الصور ، يحصل بهذه الاسباب المشاهدة الحاضرة ، الا أن تلك المباديء أيضا ، تصدر الاشياء منها باللزوم والطبع ، لا على سبيل التروي والاختيار ، صدور النور من الشمس ، وانما افترقت المحال في القبول، لاختلاف استعدادها ، فان الجسم الصقيل يقبل شعاع الجسم ، ويرده حتى يستضيء به موضع آخى ، والمدر لا يقبل ، والهواء لا يمنع نفوذ نوره ، والحجر يمنع ٠٠٠ والمبدأ واحد ، والأثار مختلفة ، لاختلاف الاستعدادات في المحل •

ويرد الغزالي على ذلك قائلا: كيف يتصور أن تحترق احداهما دون الأخرى ؟ وليس شم اختيار! وهذا يعني ان الله هو الذي شاء أن يرد الجسم الصقيل شعاع الشمس، وأن يمنعه المدر

من هذا الارتداد •

غير أن انكار السببية يقود الى ارتكاب محاولات شنيعة ، كأن يترك أحدنا كتابا في بيته ، ثم يجوز أن يكون انقلب عند رجوعه الى بيته غلاما أمرد ، عاقلا متصرفا ، ثم يخلص أن لا خوف على مبدأ السببية ، ولا خوف على عقولنا من الخطأ ، اذا حكمت على الامور ، بالاستناد اليه •

#### الله صانع العالم وفاعله:

يناقش الغزالي الفلاسفة الذين يقولون ان للعالم صانعا وان الله هو صانع العالم وفاعله وان العالم فعله وصنعه ، ويرى ان هذا تلبيس على أصلهم • بل لا يتصور على مساق أصلهم أن يكون العالم من صنع الله ، من ثلاثة أوجه : وجه في الفاعل ، ووجه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل •

أما الذي في الفاعل فهو أنه لا بد وأن يكون مريدا مختارا عالما بما يريده ، حتى يكون فاعلل لما يريده ، والله تعالى عندهم ليس مريدا بل لا صفة له أصلا ، وما يصدر عنه فيلزم منه لزوما

ضروريا • والثاني ان العالم قديم والفعل هـو الحادث • والثالث ان الله واحد عندهم من كـل وجه ، والواحد لا يصدر منه عندهم الا واحد من كل وجه ، والعالم مركب من مختلفات ، فكيـف يصدر عنه ؟

وبعد هذا العرض يحاول الغزالي أن يبحث وجه كل واحد من هذه الوجوه الثلاثة مع خبالهم في دفعه فيقول في الاول: الفاعل عبارة عمن يصدر منه الفعل ، مع الارادة للفعل على سبيل الاختيار ومع العلم بالمراد • وعندكم ان العالم من الله كالمعلول من العلة يلزم لزوما ضروريا ، لا يتصور من الله دفعه ، لزوم من الشخص والنور من الشمس ، وليس هذا من الفعل في شيء ٠ بل من قال ان السراج يفعل الضوء ، والشخص يفعل الظل ، فقد جازف وتوسع في التجوز توسعا خارجا من الحد ، واستعار اللفظ اكتفاء بوقوع المشاركة بين المستعار له والمستعار عنه في وصف واحد ، وهو ان الفاعل سبب على الجملة والسراج سبب الضوء والشمس سبب النور • ولكن الفاعل لم يسم فاعلا صانعا بمجرد كونه سببا بل بكونه سببا على وجه مخصوص ، وهو على وجه الارادة والاختيار ، حتى لو قال القائل : الجدار ليس بفاعل ، والحجر ليس بفاعل ، والجماد ليس بفاعل ، وانما الفعل للحيوان ، لم ينكر ذلك ، ولم يكن قوله كاذبا • وللحجر فعل عندهم وهو الهوى والثقل والميل الى المركز ووقوع الظل ، فان كل ذلك صادر منه ، وهذا محال •

فان قيل: كل موجود ليس واجب الوجود بذاته بل هو موجود بغيره ، فانا نسمي ذلك الشيء مفعولا ، ونسمي سببه فاعلا ، ولا نبالي كان السبب فاعلا بالطبع أو بالارادة ، كما انكم لا تبالون أنه كان فاعلا بآلة أو بغير آلة ، بل الفعل جنس وينقسم الى ما يقع بآلة والى ما يقع بغير آلة ، فكذلك هو جنس وينقسم الى ما يقع بالطبع والى ما يقع بالاختيار ،

بدليل انا اذا قلنا : فعل بالطبع لم يكن قولنا بالطبع ضدا لقولنا فعل ، ولا دفعا ونقضا له ، بل كان بيانا لنوع الفعل كما اذا قلنا فعل مباشرة بغير آلة لم يكن نقضا ، بل كان تنويعا وبيانا • واذا قلنا فعل بالاختيار لم يكن تكرارا مثل قولنا : حيوان انسان ، بل كان بيانا لنوع الفعل كقولنا

فعل بآلة ، ولو كان قولنا فعل يتضمن الارادة وكانت الارادة ذاتية للفعل من حيث أنه فعل لكان قولنا فعل بالطبع متناقضا كقولنا فعل وما فعل •

واذا كان الجماد لا فعل له ، فهذه التسميسة برأي الغزالي فاسدة لا يجوز أن يسمى كل سبب بأي وجه كان فاعلا ولا كل مسبب مفعولا ، ولو كان كذلك لما صبح أن يقال الجماد لا فعل له وانما الفعل للحيوان ، وهذه الكلمات المشهورة الصادقة .

فان سمي الجماد فاعلا فبالاستعارة كما قد يسمى طالبا مريدا على سبيل المجاز ، اذ يقال الحجر يهوى لأنه يريد المركز ويطلبه ، والطلب والارادة حقيقة لا يتصور الا مع العلم بالمراد المطلوب ، ولا يتصور الا من العيوان ، وأما قولكم: ان قولنا فعل عام وينقسم الى ما هو بالطبع والى ما هو بارادة ، غير مسلم و هو كقول القائل: قولنا أراد عام وينقسم الى من يريد مع العلم بالمراد والى من يريد ولا يعلم ما يريد ، وهو فاسد ، اذ الارادة تتضمن العلم بالضرورة ، فكذلك الفعل يتضمن الارادة بالضرورة ، فكذلك الفعل

وأما قولكم: ان قولنا فعل بالطبع ليس بنقض

للاول ، فليس كذلك فانه نقض له من حيث الحقيقة ، ولكن لا يسبق الى الفهم التناقض ولا يشتد نفور الطبع عنه لأنه يبقى مجازا ، فانه لما أن كان سببا بوجه ما والفاعل أيضا سبب سمي فعلا مجازا واذا قال فعل بالاختيار فهو تكرير على التحقيق كقوله أراد وهو عالم بما أراده والا أنه لما تصور أن يقال فعل وهو حقيقة لم تنفر النفس من قوله فعل بالاختيار ، وكان معناه فعل فعلا حقيقيا لا مجازيا كقول القائل : تكلم بلسانه و نظر بعينه ، فانه لما جاز أن يستعمل النظر في القلب مجازا والكلام في تحريك الرأس واليد حتى يقال قال برأسه أي نعم ، لم يستقبح أن يقال : قال بلسانه و نظر بعينه ، ويكون معناه نفي احتمال المجاز و فهذا مزلة القدم ، فليتنبه لمحل انخداع هؤلاء الأغبياء و

فان قيل: تسمية الفاعل فاعلا انما يعرف من اللغة ، والا فقد ظهر في العقل أن ما يكون سببا المشيء ينقسم الى ما يكون مريدا والى ما لا يكون ووقع النزاع في ان اسم الفعل على كلا القسمين حقيقة أم لا ؟ ولا سبيل الى انكاره ، اذ العرب تقول: النار تحرق ، والسيف يقطع ، والثلج يبدد ،

والسقمونيا تسهل ، والغبز يشبع ، والماء يروي \* وقولنا يضرب معناه يفعل الضرب ، وقولنا تحرق معناه تفعل القطع معناه يفعل القطع \* فان قلتم : ان كل ذلك مجاز كنتم متحكمين فيه من غير مستند \*

ويصل أخيرا الى قولهم : نعنى بكون الله فاعلا ان العالم قوامه به • فيجيب قائلا : نعن نعنسي بكون الله فاعلا انه سبب لوجود كل موجود سواه وان العالم قوامه به ، ولولا وجود البارىء لما تصور وجود العالم ، ولو قدر عدم البارىء لانعدم العالم ، كما لو قدر عدم الشمس لانعدم الضوء • فهذا ما نعنيه بكونه فاعلا ، فان كان الخصم يأبي أن يسمى هذا المعنى فعلا فلا مشاحة في الأسامى بعد ظهور المعنى • وغرضنا أن نبين ان هذا المعنى لا يسمى فعلا وصنعا ، وانما المعنى بالفعلوالصنع ما يصدر عن الارادة حقيقة • وقد نفيتم حقيقة معنى الفعل ونطقتم بلفظة تجملا بالاسلاميين ، ولا يتم الدين باطلاق الالفاظ الفارغة عن المعانى -فصرحوا بأن الله لا فعل له، حتى يتضبح ان معتقدكم مخالف لدين المسلمين • ولا يلبسوا بأن الله صانع العالم وان العالم صنعه فان هذه لفظة أطلقتموها و نفيتم حقيقتها ، ومقصود هذه المسألة الكشف عن هذا التلبيس فقط ·

#### ان كان العالم موجودا فلا يمكن ايجاده:

اذا قالوا في ابطال كون العالم فعلا لله على أصلهم بشرط في الفعل ، وهو ان الفعل عبارة عن الاحداث ، والعالم عندهم قديم وليس بعادث ، ومعنى الفعل اخراج الشيء من العدم الى الوجود باحداثه • وذلك لا يتصور في القديم اذ الموجود لا يمكن ايجاده • فاذن شرط الفعل أن يكون حادثا والعالم قديم عندهم ، فكيف يكون فعلا لله ؟

فان قيل: معنى الحادث موجود بعد عدم ، فلنبعث ان الفاعل اذا أحدث كان الصادر منه المتعلق به الوجود المجرد أو العدم المجرد أو كلاهما وباطل أن يقال: ان المتعلق به العدم السابق اذ لا تأثير للفاعل في العدم ، وباطل أن يقال: كلاهما اذ بان أن العدم لا يتعلق به أصلا ، وان العدم في كونه عدما لا يحتاج الى فاعل البتة ، فبقى انه متعلق به من حيث انه موجود ، وان الصادر منه مجرد الوجود ، وانه لا نسبة اليه الا الوجود ، فان فرض الوجود دائما فرضت النسبة دائمة ،

واذا دامت هذه النسبة كان المنسوب اليه أفعل وأدوم تأثيرا لأنه لم يتعلق العدم بالفاعل بعال •

فبقي أن يقال: انه متعلق به من حيث انه حادث ، ولا معنى لكونه حادثا الا أنه وجود بعد عدم ، والعدم لم يتعلق به ، فان جعل سبق العدم وصف الوجود وقيل: المتعلق به وجود مخصوص لا كل وجود وهو وجود مسبوق بالعدم ، فيقال: كونه مسبوقا بالعدم ليس من فعل فاعل وصنع صانع ، فان هذا الوجود لا يتصور صدوره من فاعله الا والعدم سابق عليه ، وسبق العدم ليس بفعل الفاعل فلا تعلق له به ، فاشتراطه في كونه فعلا الشتراط ما لا تأثير للفاعل فيه بحال ، وأما قولكم: ان الموجود لا يمكن ايجاده ، ان عنيتم به قولكم: ان الموجود لا يمكن ايجاده ، ان عنيتم به انه لا يستأنف له وجود بعد عدم فصحيح ،

وان عنيتم به انه في حال كونه موجودا لا يكون موجدا ، فقد بينا انه يكون موجدا في حال كونه موجودا لا في حال كونه معدوما • فانه انما يكون الشيء موجدا اذا كان الفاعل موجدا ، ولا يكون الفاعل موجدا في حال العدم بل في حال وجود الشيء

منه • والايجاد مقارن لكون الفاعل موجدا وكون المفعول موجدا لأنه عبارة عن نسبة الموجد الى الموجد ، وكل ذلك مع الوجود لا قبله • فاذن لا ايجاد الا لموجود ان كان المراد بالايجاد النسبة التي بها يكون الفاعل موجدا والمفعول موجدا •

ولما كان العالم فعل الله أزلا وأبدا ، قالوا : ولهذا قضينا بأن العالم فعل الله أزلا وأبدا ، وما من حال الا وهو فاعل له لأن المرتبط بالفاعل الوجود ، فان دام الارتباط دام الوجود ، وان انقطع انقطع لا كما تخيلتموه من ان الباريء لوقدر عدمه لبقي العالم ، اذ ظننتم انه كالبناء مع البناء ، فانه ينعدم ويبقى البناء ، فان بقاء البناء ليس بالباني بل هو باليبوسة المسكة لتركيبه ، اذ لو لم يكن فيه قوة ماسكة كالماء مثلا لم يتصور بقاء الشكل الحادث بفعل الفاعل فيه .

ان الفعل يتعلق بالفاعل من حيث حدوثه لا من حيث عدمه السابق ولا من حيث كونه موجودا فقط ، فانه لا يتعلق به في ثاني حال الحدوث عندنا وهو موجود ، بن يتعلق به في حال حدوثه من حيث انه حدوث و ضروح من العدم الى الوجود ، فان

نفي منه معنى الحدوث لم يعقل كونه فعلا ولا تعلقه بالفاعل •

وقولكم: ان كونه حادثا يرجع الى كونه مسبوقا بالعدم وكونه مسبوقا بالعدم ، ليس من فعل الفاعل وجعل الجاعل فهو كذلك ، لكنه شرط في كون الوجود فعل الفاعل ، أعني كونه مسبوقا بعدم بل هو بالعدم • فالوجود الذي ليس مسبوقا بعدم بل هو دائم لا يصلح لأن يكون فعل الفاعل ، وليس كل ما يشترط في كون الفعل فعلا ينبغي أن يكون بفعل الفاعل ، فان ذات الفاعل وقدرته وارادته وعلمه شرط في كونه وليس ذلك من أثر الفعل ولكن شرطا وارادته وقدرته وعلمه شرطا وارادته وقدرته وعلمه شرطا وارادته وقدرته وعلمه ليكون فاعلا وان لم يكن من أثر الفاعل .

فان قيل: ان اعترفتم بجواز كون الفعل مسع الفاعل غير متأخر عنه ، فيلزم أن يكون الفعل حادثا ان كان الفاعل حادثا ، وقديما ان كان قديما و وان شرطتم أن يتأخر الفعل عن الفاعل بالزمان ، فهذا محال اذ من حرك اليد في قدح ماء تحرك الماء مع حركة اليد لا قبله ولا بعده ، اذ

لو تعرك بعده لكان اليد مع الماء قبل تنعيت في حيز واحد ، ولو ، تعرك قبله لانفصل الماء عن اليد ، وهو مع كونه معه معلوله وفعل من جهته فان فرضنا اليد قديمة في الماء متحركة كانت حركة الماء أيضا دائمة وهي مع دوامها معلولة ومفعولة ولا يمتنع ذلك بفرض الدوام ، فكذلك نسبة العالم الى الله م

وينتقل الغزالي الى الحركة الدائمة الحدوث وأقوالهم فيها فيقول: وقولكم: لو قدرنا حركة الاصبع مع الاصبع قديما دائما لم يخرج حركة الماء عن كونه فعلا ، تلبيس ، لأن الاصبع لا فعل له وانما الفاعل ذو الاصبع وهو المريد ، ولو قدر قديما لكانت حركة الاصبع فعلا له من حيث ان كل جزء من الحركة فحادث عن عدم ، فبهذا الاعتبار كان فعلا ، وأما حركة الماء فقد لا نقول انه من فعله بل هو من فعل الله • وعلى أي وجه كان فكونه فعلا من حيث أنه حادث ، الا أنه دائما الحدوث وهو فعل من حيث انه حادث •

ولا غرض من هذه المسألة الا بيان انكم تتجملون بهذه الاسماء من غرر تحقيق وان الله عندكم ليس فاعلا تحقيقا ولا المالم فعله تحقيقا وان اطلاق هذا الاسم مجاز منكم لا تحقيق له ، وقد ظهر هذا -

### لا يكون العالم فعل الله:

ولما قالوا في استحالة كون العالم فعلا لله على أصلهم بشرط مشترك بين الفاعل والفعل ، حيث نراهم يقولون : لا يصدر من الواحد الا شيء واحد ، والمبدأ واحد من كل وجه والعالم مركب من مختلفات ، فلا يتصور أن يكون فعلا لله بموجب أصلهم •

فان قيل: العالم بجملته ليس صادرا من الله بغير واسطة ، بل الصادر منه موجود واحد هو أول المخلوقات ، وهو عقل مجرد . أي هو جوهر قائم بنفسه غير متحيز يعرف نفسه ويعرف مبدأه ويعبر عنه في لسان الشرع بالملك ، ثم يصدر منه الثالث ومن الثالث رابع وتكثر الموجودات بالتوسط • فان اختلاف الفعل وكثرته اما أن يكون لاختلاف القوى الفاعلة كما انا نفعل بقوة الشهوة خلاف ما نفعل بقوة النضب ، واما أن يكون

لاختلاف المواد كما ان الشمس تبييض الثوب المغسول ، وتسود وجه الانسان ، وتذيب بعض الجواهر ، وتصلب بعضها ، واما لاختلاف الآلات كالنجار الواحد ينشر بالمنشار وينعت بالقدوم ويثقب بالمثقب ، واما أن تكون كثرة الفعل بالتوسط بأن يفعل فعلا واحدا ، ثم ذلك الفعل يفعل غيره فيكثر الفعل -

وهذه الاقسام كلها محال في المبدأ الاول اذ ليس في ذاته اختلاف واثنينية وكثرة ، كما سيأتي في أدلة التوحيد ، ولا ثم اختلاف مواد فان الكلام في المعلول الاول والذي هي المادة الأولى مثلا ، ولا ثم اختلاف آلة اذ لا موجود مع الله في رتبته - فالكلام في حدوث الآلة الأولى ، فلم يبق الا أن تكون الكثرة في العالم صادرة من الله بطريق التوسط كما سبق -

وبعد أن يعالج الغزالي بمناقشته المركبات ، والتقاء الواحد والمركب ، وانقسام الموجودات القائمة بأنفسها ، وترتيب الصدور ، يصل الى العقل الفعال والمادة ، فيقول : والعقل الاخير هو الذي يسمى العقل الفعال ، ولزم حشو فلك القمر

وهي المادة القابلة للكون والفساد من العقل الفعال وطبائع الافلاك • ثم ان المواد تمتزج بسبب حركات الكواكب امتزاجات مختلفة يحصل منها المعادن والنبات والحيوان ، ولا يلرم أن يلزم من كل عقل عقل الى غير نهاية ، لأن هذه العقول مختلفة الانواع ، فما ثبت لواحد لا يلزم للآخر •

فخرج منه ان العقول بعد المبدأ للاول عشرة والافلاك تسعة ومجموع هذه المباديء الشريفة بعد الاول تسعة عشر ، وحصل منه ان تحت كل عقل من العقول الاول ثلاثة أشياء : عقل ونفس فلك وجرمه ، فلا بد وان يكون في مبدئه تثليث لا محالة، ولا يتصور كثرة في المعلول الاول الا من وجه واحد وهو انه يعقل مبدأه ويعقل نفسه ، وهو باعتبار ذاته ممكن الوجود لأن وجوب وجوده بغيره من المعلولات الثلاثة ينبغي أن ينسب الى الاشرف من هذه المعاني فيصدر منه العقل من حيث انه يعقل مبدأه ، ويصدر منه العقل من حيث انه يعقل مبدأه ، ويصدر نفس الفلك من حيث انه يعقل نفسه ، ويصدر جرم الفلك من حيث انه يعقل نفسه ، ويصدر جرم الفلك من حيث انه مكن الوجود بذاته ،

ويعترض الغزالي على كون المعلول الاول ممكن الوجرد فيقول: سلمنا هذه الاوضاع الباردة والتعكمات الفاسدة ، ولكن كيف لا تستحيون من تولكم : ان كون المعلم ل الاول ممكن الوجود اقتضى وجود حرم الفلك الاقصى منه ، وعقله نفسه اقتضى وجود نفس الفلك منه ، وعقله الاول يقتضى وجود عقل منه ، وما الفصل بين هذا وبين قائل عرف وجود أنسان غائب وانه ممكن الوجود وانه يعقل نفسه وصائعه فقال : يلزم من كونه ممكن الوجود وجود فلك ، فيقال : وأي مناسبة بين كونه ممكن الوجود وبين وجود فلك منسه ؟ وكذاك يلزم من كونه عاقلا لنفسه واصانعه شيئان آخران • وهذا اذا قيل في انسان ضحك منه ، فكذا في موجود آخر اذ امكان الوجود قضية لا تختلت باختلاف ذات المكن انسانا كان أو ملكا أو فاكما • فلست أدري كيف يقنع المجنون في نفسه بمثل هذه الاوضاع فضلا من العقلاء الذين يشقون الشعر بزعمهم في المعقولات \*

فان قال قائل: فاذا أبطلتم مذهبهم فماذا تقولرن أنتم؟ أتزعمون أنه يصدر من الشميء الواحد من كل وجه شيئان مختلفان، فتكابرون المعقول ؟ أو تقولون : المبدأ الاول فيه كثرة ، فتتركون التوحيد ؟ أو تقولون لا كثرة في العالم ، فتنكرون الحس ؟ أو تقولون : لزمت بالوسائط ، فتضطرون الى الاعتراف بما قالوه ؟

قلنا: نعن لم نغض في هذا الكتاب خوض ممهد، وانما غرضنا أن نشوش دعاويهم وقد حصل على أنا نقول: ومن زعم ان المصير الى صدور اثنين من واحد مكابرة المعقول أو اتصاف المبدأ بصفات قديمة أزلية مناقض للتوحيد ، فهاتان دعوتان باطلتان لا برهان لهم عليهما ، فأنه ليس يعرف استحالة صدور الاثنين من واحد كما يعرف الجملة لا يعرف بالضرورة ولا بالنظر وما المانع من أن يقال: المبدأ الاول عالم قادر مريد يفعل ما يريد يخلق المختلفات والمتجانسات كما يريد وعلى ما يريد وقد ورد به الانبياء المؤيدون بالمعجزات فيجب قبوله والمعجزات فيجب قبوله والمناس المعجزات فيجب قبوله والمعرورة والمناس المعجزات فيجب قبوله والمناس المعرز المناس المعرز المناس المعرز المناس المناس المناس المعرز المناس المناس المناس المناس المعرز المناس الم

وأما البحث عن كيفية صدور الفعل من الله بالارادة ففضول وطمع في غير مطمع والذين

طمعوا في طلب المناسبة ومعرفته رجع حاصل نظرهم الى أن المعلول الاول من حيث أنه ممكن الوجود صدر منه فلك ، ومن حيث انه يعقل نفسه صدر منه نفس الفلك ، وهذه حماقة لا اظهار مناسبة •

فلتتقبل مبادي هذه الأمور من الأنبياء وليصدقوا فيها اذ العقل لا يحيلها ، وليترك البحث عن الكيفيه والكمية والماهية • فليس ذلك يتسع لمه القوى البشرية ، ولذلك قال صاحب الشرع : تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في ذات الله •

## الغزالي يبطل قول الفلاسفة ان نفوس السموات مطلعة على جميع الجزئيات:

يحاول الغزالي في كتابه ( تهافت الفلاسفة ) ابطال ما يقول به الفلاسفة ان الملائكة السماوية هي نفوس السموات ، وان الملائكة الكروبيين المقربين هي العقول المجردة التي هي جواهر قائمة بأنفسها لا تتحيز ولا تتصرف في الاجسام ، وان هذه الصور الجزئية تفيض على النفوس السماوية منها وهي أشرف من الملائكة السماوية لأنها مفيدة وهي مستفيدة والمفيد أشرف من المستفيد ، ولذلك عبر

عن الأشرف بالقلم فقال تعالى : علم بالقلم ، لأنه كالنقاش المفيد مثل المعلم وشبه الستفيد باللوح -

ويرد الغزالي على هذا الرأي فيقول: والنزاع في هذه المسألة يغالف النزاع في ا قبلها فان ما ذكروه من قبل ليس معالا اذ منهاه كون السماء حيوانا متحركا لغرض وهو ممكن م أما هذه فترجع الى اثبات علم لمخلوق بالبزئيات التي لا نهاية لها وهذا ربما يعتقد استحالته فنطالبهم بالدليل عليه فانه تحكم في نفسه م

وينتقل الغزالي الى قولهم وزعمهم ان النائم يرى في نومه ما يكون في المستقبل ، وذلك باتصاله باللوح المحفوظ ومطالعته ، ومه ما اطلع على الشيء ربما بقي ذلك بعينه في حفظه ، وربما تسارعت القوة المتخيلة الى محاكاته فان من غريزتها محاكاتها الاشياء بأمثلة تناسبها عض المناسبة أو الانتقال منها الى أضدادها فينمح المدرك الحقيقي عن الحفظ ويبقى مثال الخيال أ، الحفظ فيحتاج الى تعبير ما يمثل الخيال الرجل شجر والزوجة بخف والخادم ببعض أواني الدر وحافظ مال البر والصدقات بزيت البدر فان البدر سبب

للسراج الذي هر سبب الضياء ، وعلم التعبير يتشعب عن هذا لاصل •

وزعموا أن المتصال بتلك النفوس مسدول اذ ليس ثم حجاب ولننا في يقظتنا مشغولون بما تورده الحواس والشهوات علينا ، فاشتغالنا بهذه الامور الحسية صرفنا عنه ، واذا سقط عنا في النوم بعض اشتغال الحواس علهر به استعداد ما للاتصال -

ولم يقفوا عنه هذا العد بل زعموا ان النبي مطلع على النيب هذا الطريق أيضا والا أن القوة النفسية النبوية قه تقوى قوة لا تستغرقها العواس الظاهرة ، فلا جرايرى هو في اليقظة ما يراه غيره في المنام وثم القوة الغيالية تمثل له ما رآه ، وربما يبقى الشيء بعين في ذكره وربما يبقى مثاله ، فيفتقر مثل هذا الوحي الى التأويل كما يفتقر مثل ذلك المنام الى التبير ولولا أن جميع الكائنات ثابتة في اللوح المحفوظ لما عرف الانبياء الغيب في يقظة ولا منام ، كن جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة ومعده هذا الذي ذكرناه و فهذا ما أردنا أن نورده اتفهيم مذهبهم

ويجيب الغزال قائلا: بم تنكرون على من

يقول ان النبي يعرف الغيب بتعريف الله على سبيل الابتداء؟ وكذا من يرى في المنام فانما يعرفه بتعريف أو بتعريف ملك من الملائكة فلا يحتاج الى شيء مما ذكرتموه، فلا دليل في هذا ولا دليل لكم في ورود الشرع باللوح والقلم فان أهل الشرع لم يفهموا من اللوح والقلم هذا المعنى قطعا، فلا العقول، وما ذكرتموه وان اعترف بامكانه مهما لم يشترط نفي النهاية عن هذه المعلومات فلا يعرف وجوده ولا يتحقق كونه، وانما السبيل فيه أن يتعرف من الشرع لا من العقل وأما ما ذكرتموه من الشرع لا من العقل وأما ما ذكرتموه من الدليل العقلي أولا مبني على مقدمات كثيرة لسنا نطول بابطالها، ولكننا ننازع في ثلاث مقدمات منها:

المقدمة الأولى: قولكم ان حركة السماء ارادية وقد فرغنا من هذه المسألة وابطال دعواكم فيها والثانية: انه ان سلم ذلك مسامحة به فقولكم انه يفتقر الى تصور جزئي للحركات الجزئية فغير مسلم ، بل ليس ثم جزء عندكم في الجسم فانه شيء واحد وانما يتجزاء بالوهم ولا في الحركة فانها واحدة بالاتصال فيكفي تشوقها الى استيفاء الايون

الممكنة لها كما ذكروه ويكفيها التصور الكلمي والارادة الكلية •

ولنمثل الارادة الكلية والجزئية مثالا لتفهيم غرضهم • فاذا كان للانسان غرض كلي في أن يعج بيت الله مثلا فهذه الارادة الكلية لا يصدر منها الحركة لا الحركة تقع جزئية في جهة مخصوصة بمقدار مخصوص بل لا يزال يتجدد للانسان في توجهه الى البيت تصور بعد تصور للمكان الذي يتخطاه والجهة التي يسلكها ، ويتبع كل تصور جزئي ارادة جزئية للحركة عن المحل الموصول اليه بالحركة • فهذا ما أرادوه بارادة الجزئية التابعة للتصور الجزئي وهو مسلم لأن الجهات متعددة في التوجه الى مكة والمسافة غير متعينة ، فيفتقر تعين مكان عن مكان وجهة عن جهة الى رادة أخرى جزئية •

واما الحركة السماوية فلها وجه واحد فان الكرة انما تتحرك على نفسها وفي حيزها لا تجاوزها ، والحركة مرادة وليس ثم الا وجه واحد وجسم واحد وصوب واحد ، فهو كهوي الحجر الى أسفل فانه يطلب الارض في أقرب طريق ، وأقرب

الطرق الخط المستقيم ، فتعين الخط المستقيم فلو يفتقر فيه الى تجدد سبب حادث سوى الطبيعة الكلية الطالبة للمركز مع تجدد القرب والبعد والوصول الى حد والصدور عنه ، فكذلك يكفي في تلك الحركة الارادة الكلية للحركة ولا يفتقر الى مزيد • فهذه مقدمة تحكموا بوضعها •

وحتى يتمكن الغزالي من ابطال معرفة لوازم الحركة يرى في المقدمة الثالثة أن قولهم انه اذا تصور العركات الجزئية تصور أيضا توابسها ولوازمها ، وهذا هوس محض كقول القائل : ان الانسان اذا تحرك وعرف حركته ينبني أن يسرف ما يلزم من حركته من موازاة ومجاوزة ، وهسو نسبته الى الاجسام التي فوقه وتحته ومن جوانبه ، وانه اذا مشى في شمس ينبني أن يعلم المواضع التي يقع عليها ظله والمواضع التي لا يقع وسا يحصل من المبرودة بقطع الشعاع في تلك المواضع وما يحصل من الانضغاط لاجزاء الارض تحت قدمه وما يحصل من الانضغاط بسبب الحركة في اخلاطه في الباطن من الاستحالة بسبب الحركة جرا الى جميع الحوادث في بدنه وفي غيره من بدنه جرا الى جميع الحوادث في بدنه وفي غيره من بدنه

مما الحركة علة فيه أو شرط أو مهيء ومعد ، وهو هو سلا يتخيله عاقل ولا يغتر به الا جاهل ، والى هذا يرجع هذا التحكم •

على انا نقول: هذه الجزئيات المفصلة المعلومة لنفس الفلك هي الموجودة في الحال أو ينفسافه اليها ما يتوقع كونها في الاستقبال و فان قصرتموه على الموجود في الحال بطل اطلاعه على الغيب واطلاع الانبياء في اليقظة وسائر الخلق في النوم على ما سيكون في الاستقبال بواسطة ، ثم يطل مقتضى الدليل فانه تحكم بأن من عرف الشيء عرف لوازمه وتوابعه ، حتى لو عرفنا جميع أسباب عرف لوازمه وتوابعه ، حتى لو عرفنا جميع أسباب جميع الحوادث المستقبلة ، وأسباب جميع الحوادث عاضرة في الحال فانها هي الحركة السماوية ولكن تقتضي المسبب اما بواسطة أو بوسائط كثيرة .

واذا تعدى الى المستقبل لم يكن له آخر فكيف يعرف تفصيل الجزئيات في الاستقبال الى غير نهاية؟ وكيف يجتمع في نفس مخلوق في حالة واحدة من غير تعاقب علوم جزئية مقصلة لا تهاية لاعدادها ولا غاية لآحادها ؟ ومن لا يشهد له عقله باستحالة ذلك فليياس من عقله •

فان قبلوا هذا علينا في علم الله فليس بقلق علم الله بالاتفاق بمعلوماته على نحو تعلق العلوم التي هي للمخلوقات ، بل مهما دار نفس الفلك دورة نفس الانسان كان من قبيل نفس الانسان فانه شاركه في كونه مدركا للجزئيات بواسطة ، فان لم يلتحق به قطعا كان الغالب على الظن انه من قبيله ، فان لم يكن غالبا على الظن فهو ممكن ، والامكان يبطل دعواهم القطع بما قطعوا به و

فان قيل: حق النفس الانسانية في جوهرها أن تدرك أيضا جميع الاشياء ولكن اشتغالها بنتائج الشهوة والغضب والحرص والحقد والحسد والجوع والألم وبالجملة عوارض البدن وما يورده الحواس عليه ، حتى اذا أقبلت النفس الانسانية على شيء واحد شغلها عن غيره وأما النفوس الفلكية فبرية عن هذه الصفات لا يعتريها شاغل ولا يستغرقها هم وألم واحساس فعرفت جميع الاشياء

## في ابطال النفوس يستحيل عليها العدم بعد وجودها:

يرى الفلاسفة ان النفوس الانسانية يستحيل

عليها العدم بعد وجودها وأنها سرمدية لا يتصور فناؤها ، ويقدمون على هذا الرأي دليلان : أحدهما قولهم أن عدمها لا يخلوا أما أن يكون بموت البدن أو بضد يطرأ عليها أو بقدرة القادر • وباطل أن تنعدم بموت البدن فان البدن ليس معلا لها بل هو آلة تستعملها النفس بواسطة القوى التي في البدن، وفساد الآلة لا يوجب فساد مستعمل الآلة الا أن يكون جالا فيها منطبعا كالنفوس البهيمية والقوى الجسمانية ، ولأن النفس فعلا بغير مشاركة الآلة وفعلا بمشاركتها فالعقل الذي لها بمشاركة الآلة التخيل والاحساس والشهوة والغضب فلا جرم يفسد مفساد المدن ويفوت بفواته ، وفعلها بداتها دون مشاركة البدن ادراك المعقولات المجردة عن المواد ولا حاجة في كونه مدركا للمعقولات الى البدن بل الاشتغال بالبدن يعوقها عن المعقولات، ومهما كان لها فعل دون البدن ووجود دون البدن لم تفتقر في قوامها إلى البدن •

ويبطلون أن يقال انها تنعدم بالضد اذ الجواهر لا ضد لها ، ولذلك لا ينعدم في العالم الا الاعراض والصور المتعاقبة على الاشياء اذ تنعدم صورة المائية بضدها وهو صورة الهوائية ، والمادة

التي هي المحل لا تنعدم قط وكل جوهر ليس في محل فلا يتصور عدمه بالضد اذ لا ضد لما ليس في محل فان الاضداد هي المتعاقبة على محل واحد •

وباطل أن يقال: تغنى بالقدرة ، اذ العدم ليس شيئا حتى يتصور وقوعه بالقدرة وهذا عين ما ذكروه في مسألة أبدية العالم وقد قررناه كما يقول الغزالي وتكلمنا عليه ، ثم يعترض على الدليل الاول الذي أوردوه فيقول: والاعتراض عليه من وجوه: الاول انه بناء على أن النفس لا يموت بموت البدن لأنه ليس حالا في جسم ، وهو بناء على المسألة الأولى فقد لا نسلم ذلك ، والثاني هو أنه لا يحل البدن عندهم فله علاقة بالبدن حتى لم يحدث الا بحدوث البدن ، هذا ما اختاره ابن سينا والمحققون وأنكروا على افلاطن ان النفس قديمة ويعرض لها الاشتغال بالابدان بمسلك برهاني محقق ،

وهو ان النفوس قبل الابدان ، ان كانت واحدة فكيف انقسمت وما لا عظم له ولا مقدار لا يعقل انقسامه • وان زعم انه لم ينقسم فهو محال اذ يعلم ضرورة أن نفس زيد غير نفس عمرو ولو كانت واحدة لكانت معلومات زيد معلومة لعمرو فان العلم من صفات ذات النفس ، وصفات الذات تدخل مع الذات في كل اضافة ، وان كانت النفوس متكثرة فماذا تكترث؟ولم تتكثر بالمواد ولا بالأماكن ولا بالأزمنة ولا بالصفات اذ ليس فيها ما يوجب اختلاف الصفة بخلاف النفوس بعد موت البدن فانها تتكثر باختلاف الصفات عند من يرى بقاءها لأنها استفادت من الابدان هيئات مختلفة لا تتماثل نفسان منها ، فان هيئاتها تحصل من الاخلاق قط لا تتماثل كما ان الخلق الظاهر قط لا يتماثل ، ولو تماثلت لاشتبه علينا زيد بعمرو و

ومهما ثبت بعكم هذا البرهان حدوثه عند حدوث النطفة في الرحم واستعداد مزاجها لقبول النفس المدبرة ثم قبلت النفس لا لأنها نفس فقط، اذ قد تستعد في رحم واحد نطفتان لتوأمين في حالة واحدة للقبول فيتعلق بهما نفسان يحدثان مسن المبدأ الاول بواسطة أو بغير واسطة ولا يكون نفس هذا مدبرا لجسم ذاك ولا نفس ذاك مدبرا لجسم هذا فليس الاختصاص الالعلاقة خاصة بين النفس المخصوص وبين ذلك البدن المخصوص، والا فلا يكون بدن أحد التوأمين بقبول هذه النفس أولى

من الآخر ، والا فقد حدثت نفسان معا واستعدت نطفتان لقبول التدبر معا •

ثم يتساءل الغزالي فيقول: فما المغصص؟ فان كان ذلك المخصص هو الانطباع فيه فيبطل ببطلان المبدن ، وان كان ثم وجه آخر به العلاقة بين هذه النفس على المخصوص وبين هذا البدن على المخصوص حتى كانت تلك العلاقة شرطا في حدوثه فأي بعد في أن تكون شرطا في بقائه ؟ فاذا انقطعت العلاقة انعدمت النفس ثم لا يعود وجودها الا باعادة الله سبحانه وتعالى على سبيل البعث والنشور كما ورد به الشرع في المعاد -

فان قيل: اما العلاقة بين النفس والبدن فليس الا بطريق نزاع طبيعي وشوق جبلي خلق فيها الى هذا البدن خاصة يشغلها ذلك الشوق بها عن غيره من الابدان ولا يخليها في لحظة فتبقى مقيدة بذلك الشوق الجبلي بالبدن المعين مصروفا عن غيره ، وذلك لا يوجب فساده بفساد البدن الذي هو مشتاق بالجبلة الى تدبيره نعم قد يبقى ذلك الشوق بعد مفارقة البدن ان استحكم في الحياة اشتغالها بالبدن واعراضها عن كسر الشهوات وطلب المعقولات

فيتأذى بذلك الشوق مع فوات الآلة التي الشوق الى مقتضاها •

واما تعين نفس زيد لشخص زيد في أول الحدوث فلسبب ومناسبة بين البدن والنفس لا معالة حتى يكون هذا البدن مثلا أصلح لهذه النفس من الآخر لمزيد مناسبة بينهما فترجح اختصاصه ، وليس في القوة البشرية ادراك خصوص تلك المناسبات ، وعدم اطلاعنا على تفصيله لا يشككنا في أصل الحاجة الى مخصص ولا يضرنا أيضا في قولنا ان النفس لا تفنى بفناء البدن • وجوابنا: قد تكون على وجه يحوج النفس في بقائها ، قلنا : مهما غابت المناسبة عنا وهي المقتضية للاختصاص فلا يبعد أن تكون تلك المناسبة المجهولة على وجه يحدج النفس في بقائها الى بقاء البدن حتى اذا فسد فسدت ، فان المجهول لا يمكن الحكم عليه بأنه يقتضى التلازم أم لا ، فلعل تلك النسبة ضرورية في وجود النفس فان انعدمت انعدمت ، فلا ثقــة بالدليل الذي ذكروه ٠

والاعتراض الثالث للغزالي هو أنه لا يبعد أن يقال: تنعدم بقدرة الله تعالى ، كما قررناه في

مسألة سرمدية العالم \* والاعتراض الرابع هو أن يقال : ذكرتم أن هذه الطرق الثلاث في المدم تتحسم ، فهو مسلم \* فما الدليل على أن عدم الشيء لا يتصور الا بطريق من هدته الطرق الثلاث ؟ فأن التقسيم أذا لم يكن دائرا بين النفي والاثبات فلا يبعد أن يزيد على الثلاث والاربع ، فلعل للعدم طريقا رابما وخامسا سوى ما ذكرتموه، فعصر الطرق في هذه الثلاث غير معلوم بالبرهان \*

أما دليلهم التاني الذي يعولون عليه حيث قالوا: كل جوهر ليس في محل فيستحيل عليه المعدم ، بل البسائط لا تنعدم قط وهذا الدليل يثبت فيه أولا ان موت البدن لا يوجب انعدامه لما سيق فبعد ذلك يقال: يستحيل أن ينعدم يسبب أخر لأن كل ما يتعدم بسبب ما أي سبب كان فقيه قوة الفساد ، أي امكان العدم سابق على الانعدام، قوة الفساد ، أي امكان العدم سابق على الانعدام، الموجود سابقا على الوجود ويسمى امكان الوجود قوة الفساد وكما ان الموجود وامكان المعدم قوة الفساد وكما ان المكان الوجود المكان المعدم قوة الفساد وكما ان المكان الوجود المكان المعدم قوة الفساد وكما ان المكان الوجود ومن المكان المدم قوة الفساد وكما ان المكان الوجود ومن المكان المدم المكان الوجود ولمنان المدم المكان المدم الله قبل : ان كل حادث فيفتقر الى مادة سابقة

يكون فيها امكان وجود الحادث وقوته ، كما سبق في مسألة قدم العالم ، فالمادة التي فيها قوة الوجود قابلة للوجود الطاريء والقابل غير المقبول فيكون القابل موجودا مع الموجود عند طريانه وهو غيره فكذلك قابل المدم ينبغي أن يكون موجودا عند طريان المدم حتى يعدم منه شيء كما وجد فيه شيء ويكون ما عدم غير ما بقي ويكون ما بقي هو الذي فيه قوة المدم وقبوله وامكانه كما ان ما بقي عند طريان الوجود يكون غير ما طرى وقد كان ما فيه قوة قبول الطاري .

فيلزم أن يكون الشيء الذي طرى عليه العدم مركبا من شيء انعدم ومن قابل للعدم بقي مع طريان العدم، وقد كان هو حامل قوة العدم قبل طريان العدم، ويكون حامل القوة كالمادة، والمنعدم منها كالصورة •

ولكن النفس بسيطة وهي صورة مجردة عن المادة لا تركيب فيها ، فان فرض فيها تركيب من صورة ومادة فنحن ننقل البيان الى المادة التي هي السنخ والاصل الاول ، اذ لا بد وان ينتهي الى أصل فنحيل المعدم على ذلك الاصل وهو المسمى

نفسا ، كما نحيل العدم على مدة الاجسام فانها أزلية أبدية ، انما تحدث عليها الصور وتنعدم منها الصور وفيها قرة طريان الصور عليها وقوة انعدام الصور منها فانها قابلة للضدين على السواء وقد ظهر من هذا ان كل موجود أحدي الذات يستحيل عليه العدم •

ويمكن تفهيم هذا بصيغة أخرى وهو ان قوة الوجود للشيء يكون قبل وجود الشيء فيكون لغير ذلك الشيء ولا يكون نفس قوة الوجود \* بيانه ان الصحيح البصر يقال انه بصير بالقوة أي فيه قوة الابصار ، ومعناه ان الصفة التي لا بد منها في العين ليصح الابصار موجودة ، فان تأخر الابصار فلتأخر شرط آخر فيكون قوة الابصار للسواد مثلا موجودا للعين قبل ابصار السواد مثلا موجودا للعين قبل ابصار السواد قوة البصار السواد مثلا موجودا للعين قبل ابصار السواد السواد فوة البصار السواد موجودا عند وجود ذلك الابصار اذلك السواد موجودا عند وجود ذلك الابصار اذلا يمكن أن يقال : مهما حصل الابصار فهو مع كونه موجودا بالفعل موجود بالقوة ، بل قوة الوجود لا يضام حقيقة الوجود العاصل بالفعل أبدا \*

## في ابطال انكارهم لبعث الاجساد ورد الأرواح:

بعد أن وصل الغزالي في نقاشه الفلسفي الى ما وصل اليه لا بد له في نهاية المطاف من التعرض لآراء الفلاسفة في بعث الاجساد ورد الارواح الى الابدان ووجود النار الجسمانية ووجود الجنة والمعور العين وسائر ما وعد به الناس ، لأن ما ذهبوا اليه حسب رأيه يخالف الاسلام من جملته فهم يقولون ان النفس تبقى بعد الموت بقاء سرمديا اما في لذة لا يحيط الوصف بها لعظمها واما في ألم لا يحيط الوصف به لعظمه ، ثم قد يكون ذلك الالم مخلدا وقد ينمحي على طول الزمان .

وفي اعتقاد هؤلاء الفلاسفة ان طبقات الناس تتفاوت في المراتب الدنيوية ولذاتها تفاوتا غير محصور ، واللذة السرمدية للنفوس الكاملة الزكية ، والألم السرمدي للنفوس الناقصة الملطخة ، والألم المنطقي للنفوس الكاملة الملطخة ، فلا تنال السعادة المطلقة الا بالكمال والتزكية والطهار والكمال بالعلم والزكاء بالعمل •

ووجه الحاجة الى العلم ان القوة العقلية غداؤها ولذتها في درك المعقولات كما ان القوة

الشهوانية لذتها في نيل المشتهى والقوة البصريسة لذتها في النظر الى الصور الجميلة وكذلك سائسر القوى • وانما يمنعها من الاطلاع على المعقولات البدن وشواغله وحواسه وشهواته • والنفس الجاهلة في الحياة الدنيا حقها أن تتألم بفوات لذة النفس •

ويرون أن اللذات الدنيوية حقيرة بالاضافة الى اللذات الروحانية العقلية ، ويستدلون على ان اللذات العقلية أشرف من اللذات الجسمانية بأمران : أحدهما ان حال الملائكة أشرف من حال البهائم وليس لها اللذات الحسية ، وانما لها لذة الشعور بكمالها وجمالها الذي خص بها في نفسها في اطلاعها على حقائق الاشياء وقربها من رب العالمين في الصفات لا في المكان وفي رتبة الوجود ، فان الموجودات حصلت من الله على ترتيبوبوسائط فالذي يقرب من الوسائط رتبته محالة أعلى .

ويعترض النزالي على هذه الآراء فيقول: أكثر هذه الامور ليس على مخالفة الشرع فانا لا ننكر ان في الآخرة انواع من اللذات أعظم من المحسوسات ولا ننكر بقاء النفس عند مفارقة

البدن ، ولكنا عرفنا ذلك بالسرع اذ ورد بالمعاد ولا يفهم المعاد الا ببقاء النفس ، وانما أنكرنا عليهم من قبل دعواهم معرفة ذلك بمجرد العقل •

ولكن المغالف للشرع منها انكار حشر الاجساد وانكار اللذات الجسمانية في الجنة والآلام الجسمانية في البنار وانكار وجود جنة ونار كما وصف في القرآن • فما المانع من تحقيق الجمع بين السعادتين الروحانية والجسمانية ، وكذا الشقاوة ، وقوله : « لا تعلم نفس ما أخفى لهم » أي لا يعلم جميع ذلك • وقوله : « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت » فكذلك وجود تلك الأمور الشريفة لا يدل على نفي غيرها بل الجمع بين الأمرين أكمل ، والموعود أكمل الامور ، وهو ممكن ، فيجب التصديق به على وفق الشرع •

وللغزالي موقف آخر مع هؤلاء الفلاسفة الذين يردون النفس إلى بدن انساني في أي مادة كانت وأي تراب اتفق ويعترضون بدورهم على القائلين بهذا الرأي باعتباره التناسخ بعينه ، الدي رجمع الى اشتغال النفس بعد خلاصها من البدن بتدبي بدن آخر غير البدن الاول والمسلك الذي يدل

على بطلان التناسخ كما يقول الغزالي يدل على بطلان هذا المسلك • والاعتراض هو أن يقال : بم تنكرون على من يرى أن النفس باقية بعد الموت ؟ وهو جوهر قائم بنفسه وان ذلك يخالف الشرع بل دل عليه الشرع في قوله : « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم » • و بقوله عليه السلام : أرواح الصالحين في حواصل طير خضر معلقة تحت العرش ، و بما ورد من الاخبار بشعور الارواح بالصدقات والخيرات وسؤال منكر و نكير وعذاب القبر وغيره ؟ وكل ذلك يدل على البقاء •

نعم قد دل مع ذلك على البعث والنشور بعده هو بعث البدن و ذلك ممكن بردها الى بدن أي بدن كان سواء كان من مادة البدن الاول أو مسن غيره ، أو من مادة استونف خلقها ، فانه هو بنفسه لا ببدنه اذ يتبدل عليه أجزاء البدن من الصغر الى الكبر بالهزال والسمن وتبدل الغذاء ويختلف مزاجه مع ذلك وهو ذلك الانسان بعينه فهذا مقدور لله ويكون ذلك عودا لذلك النفس فانه كان قد تعذر عليه أن يحظى بالآلام واللذات الجسمانية

بفقد الآلة وقد أعيدت اليه آلة مثل الأولى فكان ذلك عودا محققا .

وما ذكرتموه من استحالة هذا بكون النفوس غير متناهية وكون المواد متناهية محال لا أصل له فانه بناء على قدم العالم وتعاقب الأدوار على الدوام ومن لا يعتقد قدم العالم فالنفوس المفارقة للأبدان عنده متناهية وليست أكثر مسن المواد الموجودة ، وان سلم انها أكثر فالله تعالى قادر على الخلق واستئناف الاختراع وانكاره انكار لقدرة الله على الاحداث .

وأما احالتكم الثانية بأن هذا تناسخ فلا مشاحة في الاسماء فما ورد الشرع به يجب تصديقه فليكن تناسخا وانما نعن ننكر التناسخ في هذا العالم • فاما البعث فلا ننكره سمى تناسخا أو لم يسم •

« انتهى الكتاب »

## القهسرس

| المدمسة                                 | ٥    |
|-----------------------------------------|------|
| ولد الغزالسي                            | 17   |
| ثار الغزالي ومصنفاته                    | 44   |
| لكتب الملبوعة                           | 4.7  |
| لشبيك عنه الغزالي                       | 41   |
| ليتين مند الغزالي                       | ٨3   |
| لله عند الغزالسي                        | ٥.   |
| يجود اللسه                              | 0.   |
| والمستنب المسينة                        | 38   |
| لمرنة والمنطق عند الغزالي               | ٧١   |
| التدم عند الغزالي                       | ۸٦   |
| النطق عند الغزالي                       | 15   |
| لغزالى وتهانت الغلاسفة                  | 1.7  |
| لغزالي وقدم العالم                      | ١.٨  |
| عتراضات الغزالي على الفلاسسفة وادلتهم   |      |
| على قدم العالسم                         | : 14 |
| الغزالي وحتيتة العالم                   | 177  |
| الله صانع العالم وتناعله                | 171  |
| ن كان العالم موجود غلا يمكن ايجاده      | 144  |
| لا يكون المالم معل الله                 | 731  |
| لغزالي يبطل قول الفلاسفة أن نفوس        |      |
| لسموات مطلعة على جميع الجزئيات          | 184  |
| ل ابطال الننوس ويستحيل عليها المدم بعد  |      |
| جودمسا                                  | 301  |
| بأبطال انكارهم لبعث الاجساد ورد الارواح | 77   |
|                                         |      |